



الصفات الوامية والميتميلة والجائزة في من \ المستنه ( المستنه المستنه المستنه المستنه وتعالى الناشر : الدار المصرية اللبنانية

١٦ ش عبد الخالق ثروت ـ القاهرة

تليفون : ٣٩٣٦٧٤٣ ـ ٣٩٣٦٧٤٣

فاكس: ۳۹۰۹٦۱۸ برقياً: دار شادر ص. ب: ۲۰۲۲ مالقاهرة

رقِسم الإيسداع : ٩٣/٩٦٩٦

الترقيم الدولي : 4-115-270-977

ت : ۳٤٧٢٥٥٥

طبـــع : آستون العنوان : ٤ عطفة فيروز ـ متفرع من اسماعيل اباظة

#08801V\_T088707 : ==

1022014 - 1022104 . 4

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ ـ ١٩٩٤م

تصميم الغلاف : صالح وحيد

# ا لصفات الواجبَة والميتميْلة والجائزة فى حق

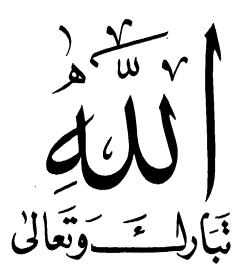

طريخ ( وسكر العفيفي في المركز و المعنية في المركز و المعنية في المركز و المستنبة المركز و المستنبة المركز و ال

است (<u>هٔ لار (ال</u>عقيب رَّيَّةِ لللبنانيُّةِ)

# بسر الله الرحمي الرحيم

﴿ قل هو الله أحد \* الله الصمد \* لم يلد ولم يولد \* ولم يكن له كفوا أحد ﴾.

## \* قال رسول الله عليه

[ تفكروا في خلق الله ، ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا ] .

\* وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن قوما تفكروا في الله عزوجل ، فقال النبي عَلَيْكُ :

[ تفكروا في جلق الله ، ولا تشفكروا في الله ، فإنكم لن تقدروا قدره].

قال العراقى: رواه أبونعيم فى الحلية بإسناد ضعيف ، ورواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب بإسناد أصح منه ، ورواه أبو الشيخ كذلك ، وهو على كل حال صحيح المعنى .

\* \* \*

## الإهسساء

إلى الإخوة المسلمين والأخوات المسلمات الذين يريدون أن يكونوا من عباد الله الحقيقين ، على أساس توحيدى سليم :

أقدم: ( الصفات الواجبة والمستحيلة والجائزة في حق الله تبارك وتعالى ) حتى يعرفوا من خلالها: من هو الله الواحد الأحد، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

وحتى يكونوا بسبب هذه المعرفة \_ إن شاء الله تعالى \_ من أهل التوحيد الخالص الذى لافلاح ولانجاح في الدينا والآخرة إلابه، والله ولى التوفيق ،،،

المؤلف



#### تقديم هام

## أخى المسلم \_ أختى المسلمة :

فى ليلة من الليالى المباركة كنت ألقى محاضرة دينية بين المغرب والعشاء فى مسجد من مساجد الجمعية الشرعية \_ ناحية بين السرايات جيزة .

وكنت في هذا الدرس قد ذكرت بأن الإمام عليا كرم الله وجهه وقف ذات يوم على المنير ليخطب فسأله أحد الجالسين بين يديه عن مسألة من المسائل ، فقال : الله أعلم .. فتعجب هذا السائل ، ثم قال للإمام على كرم الله وجهه :

هذا مكان من يعلم ولايجهل .. فقال له الإمام :

هذا مكان من يعلم ويجهل ، أما من يعلم ولا يجهل فليس له مكان.

وكنت أقصد بهذا الكلام أن يتواضع أهل العلم ، فضلا عن طلابه ، وأن يدركوا تماما أن العلم بحر لا شاطئ له ، وأن الله تعالى وحده هو الذي يحيط بكل شيء علما .

ولكن يبدو أن كلامي هذا لم يعجب أحد الإخوة الحاضرين،

فأخذ يناقشني في موضوع الفوقية .

فقلت له : يا أخى إنه لا يصبح أن نحدد مكانا لله تبارك وتعالى ؟ لأننا لو حددنا له مكانا لكان حادثا ، ولما كان إلها ، وهو سبحانه مخالف للحوادث ، وهو سبحانه كما قال عن نفسه فى قرآنه : « ليس كمثله شىء » .

وكاد اللقاء هذا ينتهي بفتنة ، ولكن الله سلم .

ثم حدث بعد ذلك وبعد أن عدت إلى بيتى أن أخذت أفكر في هذا الموضوع الهام ، الذى كما رأيت ينبغى أن نضع فيه النقط على الحروف ؛ حتى لا يكون هناك زيغ أوضلال بهذا المعنى الكبير من مفهوم ، ولا سيما إذا كان يتعلق بالعقيدة التى هى الأساس فى هذا الدين الحنيف .. كما يشير أحدهم إلى هذا فى قوله :

یارب إن دنوبی فی الوری کــــثرت

وليس لى عمل فى الحشر ينجينى وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه

حب النبي وهذا القدر يكفيني

ثم رأيتنى بعد ذلك أتناول الجدزء الأول من ( الدين الخالص) (١) الذى قرأت فيه تحت عنوان : « علم التوحيد » بأنه لغة العلم بأن الشيء واحد، وشرعا إفراد المعبود ـ سبحانه وتعالى ـ بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا .

وأنه يعرف بمعنى الفن المدون بأنه علم يبحث فيه عن معرفة العقائد الدينية ، وهى التى يجب على كل مكلف ذكر أو أنثى ، حر أو رقيق أن يعتقدها :

فيجب عليه أن يعرف الصفات الواجبة لله تعالى والمستحيلة ، والجائزة في حقه تعالى .

وأن يعرف الصفات الواجبة للأنبياء والرسل ، والمستحيلة عليهم ، والجائزة في حقهم ، عليهم الصلاة والسلام .

وأن يعرف ما جاء في الكتاب والسنة من أحـوال المـوت والقبر وما بعدهما .

وأن من لم يعرف ذلك فليس بمسلم ، ويخلد في نار جهنم (والعياذ بالله ) .

 <sup>(</sup>١) وهو من أهم مؤلفات الإمام الأكبر الشيخ محمود خطاب السبكي ، رحمه الله
 تعالى .

\*\* ولهذا فقد رأيت من واجبى بصفتى عالما من علماء المسلمين المسئولين عنهم أمام الله تبارك وتعالى بما من الله على من علم نافع أن أعمل على إنقاذهم - بقدر استطاعتى - من الخلود في نار جهنم التي أمرنا الله تبارك وتعالى - نحن المؤمنين بصفة خاصة - أن نعمل على إنقاذ أنفسنا منها ، فقال:

\* ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓ ا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَآيَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١)

كما قال تعالى مشيرا إلى أهمية النجاة منها والفوز بدخول الحنة :

\* ﴿ وَهَمَن زُمْنِ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ.. ﴾ (٢)

\* \* وذلك بتذكير إخواني المسلمين ـ ذكورهم وإناثهم - بتلك الصفات الواجبة لله تعالى ، والمستحيلة ، والجائزة في حقه تبارك وتعالى ، ثم بالصفات الواجبة والمستحيلة والجائزة في حق

<sup>(</sup>١) التحريم : ٦.

<sup>(</sup>٢) آل عمران – من الآية : ١٨٥ .

الرسل عليهم الصلاة والسلام ، ثم بالصفات الخلْقيَّه والخُلُقيَّة للرسول محمد عَيَّه ، والصفات الخلَّقيَّه والخَلَقيَّة للعشرة المبشرين بالجنة ، وصفات المؤمنين ، وصفات المتقين ، وصفات المنافقين ، وصفات العارفين . وصفات المتوكلين ، وصفات أهل الجنة ، وصفات أهل النار ، في أجزاء متتابعة وفي مجموعة مباركة ، أطلقت عليها اسم ( مجموعة الصفات ) : التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها كما نفع بمجموعة : ( وصايا الرسول ﷺ) ومجموعة : ( الحقوق الإسلامية ) بالإضافة إلى الكتب الأخرى التي نفع الله تعالى بها كذلك ، والتي منها : (مكائد الشيطان ) ، ( مفاتيح الجنة من الكتاب والسنة ) و(مفاتيح السماء من مختارات الدعاء ) و ( ميراث رسول الله عَلِيُّكُ ) و( من : خطب الرسول عَلِيُّكُ وخلفائه الراشدين ) و ( من أفعال الرسول ﷺ في الطهارة والصلاة ) و (أسباب السلامة من أهوال القيامة) ..

هذا ، وإذا كنت قد أشرت إلى ( مجموعة الصفات ) المباركة التي أعمل ليلا ونهارا بتوفيق من الله تبارك على إتمامها ، فإنني أُذَكَرُ الأخ المسلم والأخت المسلمة بأنني قد انتهيت ــ

والحمد لله من كتاب جديد لن يقل أهمية عن الكتب المذكورة ، وهو : (من سنن العبادات القولية والفعلية ) .

ولسوف تقوم: (الدار المصرية اللبنانية) بطبع ونشر (مجموعة الصفات) والكتاب الأخير، مع دعائى لها وللقائمين على إدارتها والمتعاملين معها والقارئين لها بأن يوفقنا الله تعالى وإياهم لما يحبه ويرضاه، حتى نكون بذلك أهلا لرحمته ومغفرته، بل وبركاته ونفحاته، إنه تعالى على كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير،

غرة رجب ١٤١٣ هــ

۲۵ من دیسمبر ۱۹۹۲ م

خادم القرآن والسنة طه عبد الله العفيفي ( من هو الله تباریک وتعالی؟)



وقبل أن ندور حول هذا الموضوع الحيوى الذى سنتعرف من خلاله على الصفات الواجبة ، والمستحيلة ، والجائزة في حق الله تبارك وتعالى ــ أرى أنه من الخير أولا كأساس لهذا الموضوع ، أن نعرف :

## ( من هو الله تباریک وتعالی؟)

وحسبنا إذا أردنا أن نتعرف على هذا الإله العظيم .. أن نعيش بأرواحنا مع بعض الآيات القرآنية ، والأحاديث القدسية لنرى كيف يحدثنا سبحانه وتعالى عن نفسه وعن آياته ، فيقول :

\* ﴿ ٱلْحَمَدُ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ \* ٱلرَّحَمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ \* مَلكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾(١) .

\* ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًاثُمُّ اَسْتَوَىٰ إِلَّا رَضِ جَمِيعًاثُمُّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّكَمَاءِ فَسَوَّ بِهُنَّ سَبْعَ سَمَوَ تَ وَهُوَ يِكُلِّ شَى وَعَلِيمٌ ﴾ (٢) \* ﴿ اللّهُ لآ إِلَهُ إِلاَّهُ وَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ رُسِنَةٌ وَلاَ وَمُّ لَا تَأْخُذُهُ رُسِنَةٌ وَلاَ وَمُّ لَا تَأْخُذُهُ رُسِنَةٌ وَلاَ وَمُ اللّهُ مَا فِي اللّهُ وَالْمَرْضُ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلّا إِذْ فِهِ عَلَيْهُ مَا فِي اللّهُ وَمِا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلّا إِذْ فِهِ عَلَيْهُ مَا فِي اللّهُ وَاللّهُ مَا فَي اللّهُ مَا فَي اللّهُ وَاللّهُ مَا فَي اللّهُ اللّهُ مَا فَي اللّهُ مَا فِي اللّهُ مَا فَي اللّهُ مَا اللّهُ مَا فَي اللّهُ مَا إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا فَي اللّهُ مَا فَي السّمَا وَاللّهُ مَا إِلّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِن فَي اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ فَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مُهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ فَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة الفائحة : ٢–٤

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٩

يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ هِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُما وَهُوَ الْمَانُ الْعَلِيمُ اللهُ (١) .

\* ﴿ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

\* ﴿ هُوَالَّذِى آَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَكُمْ مِّنهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ سَرَابٌ وَمِنْهُ سَرَابٌ وَمِنْهُ سَبَحَرُّ فِيهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ سَجَرُّ فِيهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّيْرُونَ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّيْرِينَ لَيْ النَّامَ رَبِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابُ وَمِن كُلِّ النَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢)الرعد : ٢-٤ .

لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ فَ وَسَخَرَكَكُمُ الْيَلُوالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهُومُ مُسَخَرَتُ بِأَمْرِهِ الْكِي ذَلِكَ وَالنَّهُومُ مُسَخَرَتُ بِأَمْرِهِ الْمَدِي وَلِكَ وَالْقَالَ وَالنَّهُ وَمِ مُعْلَقًا الْاَئْةُ وَالْكَالَةُ وَمِ يَعْقِلُونَ الْعَالَمُ وَالْمَاكُمُ وَالنَّهُ وَمَا ذَرَا لَكَ مُ فَاللَّهِ الْمَرْفَةُ وَلَى اللَّهُ الْمَاكُمُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ الْمُع

 يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَادِهَا أَثَنَا وَمَنَا طَلَاكُمْ مِتَا خَلَقَ ظِلَالُا وَجَعَلَ الْكُمْ مِتَا خَلَقَ ظِلَالُا وَجَعَلَ لَكُمْ مِتَا إِلَّا يَعْمِيكُمُ لَكُمْ مِتَالِيهِ لَيَقِيكُمُ اللَّهُ مِتَالِيهُ اللَّهُ مِتَالِيهُ اللَّهُ مِتَالِهُ وَعَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّه

\* ﴿ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْجُجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا ۖ وَكَذَالِكَ تُغْرَجُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَكُرٌ تَنتَشِرُونَ ٢٠ وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُومِّنِ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَينَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ۞ وَمِنْ اَينيٰهِ عَنْقُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ مَنَامُكُمْ بِأَلَيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ فُرُكُم مِّن فَصْلِهِ يَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَكَنِهِ و يُربيكُمُ ٱلْبَرْقَ خِوْفَا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي - بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ آ إِنَ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونِ اللهُ وَمِنْ عَايَدِيهِ أَن

<sup>(</sup>۱) النحـل ۷۸– ۸۱ .

تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ عَرْجُونَ شَ وَلَهُ مَن فِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ اللَّهُ وَلَهُ الْمَثَلُ وَهُوا لَذِى يَبْدَ وَالْ الْمَحْلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو الْمَرَانُ الْمَكُلُ الْمُعَلَىٰ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوا لْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١) .

\* وهو : ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّرَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ مُنَّ يَعْمِيتُكُمْ ثُمَّ مَنْ يَغْمَ ثُمَّ مَنْ يَغْمَ ثُمَّ مَنْ يَغْمَ لُمِن ذَالِكُمْ مِن شَيْءً سُبْحَلنَهُ وَيَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢)

\* وهو: ﴿ اللّهُ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ. فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَ يَجْعَلُهُ. كِسَفًا فَتَرَى الْوَدِقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلنِلِهِ. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُرْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَ إِن كَانُولُ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِ مِين قَبْلِهِ عِلْمُبْلِسِينَ ﴿ فَي فَانْظُرْ إِلَى عَاشِرِ رَحْمَتِ اللّهِ كَنْ يَعْفَى يُحْي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَإِنَّ ذَالِكَ لَمُحْي الْمَوْقَلَ وَهُوعَكَى كُلِّ شَقَ ءِ قَدِيرٌ ﴾ (٣)

\* وهُو : ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّنضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ

<sup>(</sup>١) الروم : ١٧–٢٧

<sup>(</sup>٢) الروم : ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الروم : ٤٨ – ٥٠ .

ضَعْفِ قُوَّةُ ثُمَّجَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضَعْفَا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْ مَا يَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ (١) .

\* وهُ والله الذي ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْبَهَا وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِهَامِن كُلِّ دَابَةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَبُلْنَا فِيهَا مِن حَكِلِّ زَوْجِ كَرِيعٍ ﴿ هَلَا اَخْلُقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيةً بَلِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (٢)

\* وهو: ﴿ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَكَلَكُمُ اللّهَ لِلسَّكُنُوا فِيهِ وَالنّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللّهَ لَذُوفَضَلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكِئَ وَالنّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللّهَ لَذُوفَضَلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكِئَ أَلَّهُ مَنْكُمُ خَلِقُ أَكْثُ اللّهُ وَالْكَثُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَكُمْ خَلِقُ كُونَ عَلَى كَذَلِكَ يُؤْفَكُ اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّ

<sup>(</sup>١) الروم : ٤٥ .

<sup>(</sup>۲) لقمان : ۱۰–۱۱.

<sup>(</sup>٣) غافر : ٦١–٦٥.

﴿ هُوَالَّذِى خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ

 ثُمُ يُخْرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اللهُ لَا شُكَمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفًى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا الْجَلَامُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ مَن يُنُوفِنَ مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا الْجَلَامُسُمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ مَعْقَلُونَ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

\* ﴿ . وَهُوَالْعَزِيزُا لَمَكِيمُ اللهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُعَي . وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيرُ ﴿ هُوالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّلِهِ رُوَالْبَاطِنُ وَهُو يَكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ هُوالْآوَلُ وَالْآخِرُ وَالظَّلِهِ رُوَالْبَاطِنُ وَهُو يَكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ هُوالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَغَرُّ مِنْهَا وَمَا يَعْرُ مُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُ مُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُ مُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُ مُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُ لُو مُن اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُ مُ اللَّهُ مِنا اللهُ مِن السَّمَا وَمَا يَعْرُ مُ فَي اللَّهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ وَمُا يَعْرُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ الل

\* ﴿ هُوَاللَّهُ الَّذِى لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَارَةُ هُوَ الرَّحْنَ الرَّحِيثُ ۞ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَنَهُ إِلَّاهُوَ الْمَاكُ الْقُدُّوسُ

<sup>(</sup>۱) غافر : ۲۷ – ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) الحديد : ١ - ٦ .

السَّكُمُ الْمُوْمِنُ الْمُهَيِّمِثُ الْعَزِينُ الْجَبَّارُ الْمُتَكِيِّرُ الْجَبَّارُ الْمُتَكِيِّرُ الْجَبَارُ الْمُتَكِيِّرُ الْجَبَارُ الْمُتَكِيِّرُ الْجَبَارُ الْمُتَكِيرِ اللهِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيرُ الْمُتَكِيرُ اللهُ الْمُتَكِيرِ وَالْمُرْفِقِ الْمَنْ الْمُتَكِيرِ اللهِ السَّمَوَةِ وَالْمُرْفِقِ وَالْمَرْفِي الْمُتَكِيرِ اللهُ الْمُتَكِيرِ اللهُ الْمُتَكِيرِ اللهُ الْمُتَكِيرِ اللهُ الْمُتَكِيرِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

\* \* وقبل أن نقف على (أسماء الله الحسنى) وما ورد فيها من أحاديث شريفة أرى أن أقف معك أولاً على بعض الأحاديث القدسية التي يتحدث فيها رب العزة سبحانه وتعالى عن نفسه فيقول:

\* ( إنى أنا الله، لا إله إلا أنا ، من أقر لى بالتوحيد دخل حصنى ، ومن دخل حصنى أمن من عذابى ) . رواه الشيرازى في الألقاب عن على.

\* (أنا الرحمن ، خلقت الرحم ، وشققت لها اسما من اسمى ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته، ومن ثبتها ثبته ؛ إن رحمتى سبقت غضبى ) . رواه أحمد ، والبخارى وأبو داود ، والترمذى ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقى عن ابن عوف ، والحاكم ، والخرائطى ، والخطيب عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>١) الحشر: ٢٢-٢٤ .

\* ( أنا الله ، خلقت العباد بعلمى ، فمن أردت به خيرا منحته خلقا سينا ) رواه أبو الشيخ عن ابن عمر.

\* (أنا الله ، لا إله إلا أنا ، مالك الملك ، وملك الملوك ، قلوب قلوب للملوك في يدى ، وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة ، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب ، فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ، ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتقرب أكفكم ملوككم ) رواه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء.

\* ( أنا العزيز ، من أراد عز الدارين فليطع العزيز ) رواه الخطيب البغدادي عن أنس .

اوحى الله إلى إبراهيم : يا إبراهيم ، إنى عليم أحب
 كل عليم ) رواه ابن عبد البر معلقا .

\* \* هذا ، ويجدر بي بعد ذلك أن أعود ، إلى :

### أسماء الله الحسني

التي أمرنا الله تعالى أن نسميه ونذكره وندعوه بها فقال :

\* ( وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ) (١).

والتي رغبنا الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في حفظها فقال:

\* ( إن لله تسعة وتسعين اسما مَنْ حفظها دخل الجنة ، وإن الله وِثْرٌ يِحُبُّ الوِثْرَ) رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة.

\* وفى رواية : ( إن لله تسعة وتسعين اسما : مائة إلا واحدا ، من أحصاها دخل الجنة ) :

أى (٢): من حفظها وذكر الله بها واستحضر معناها واستشعر آثارها من الرجاء والخوف والخشية دخل الجنة إن شاء الله .. وهذا هو مراد الحديث لا حصر أسماء الله تعالى في هذه الأسماء اللحديث الآخر:

<sup>(</sup>١) جزء من الآية ١٨٠ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) كما جاء في كتاب ( التاج الجامع للأصول ) ص ٩٣ .

اسألك بكل اسم سميت به نفسك ، أو استأثرت به
 في علم الغيب عندك ) .

وكمالات الله تعالى من صفات وأسماء لا نهاية لها ، ولكنه تعالى ما كلفنا إلا ما فى وسعنا وطاقتنا : (لَايُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَاً) (١). فله مزيد الحمد ووافر الشكر . والذى يعنينا الآن هو أن نقف على الأسماء التسعة والتسعين ، الواردة :

عن أبى هريرة رضى الله عن النبى عَلَيْكُ ، أنه قال :

( إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما ، من أحصاها دخل الجنة:

هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن ، الرحيم ، الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الخالق ، البارئ ، المصور ، الغفار ، القهار ، الوهاب ، الرزاق ، الفتاح ، العليم ، القابض ، الباسط ، الخافض ، الرافع ، المعز ، المذل ، السميع ، البصير ، الحكم ، العدل ، اللطيف ، الخبير ، الحليم ، العظيم ، الغفور ، الشكور ، العلى ، الكبير ، الحفيظ ، المقيت ، الحسيب ، الجليل ، الكريم ،

<sup>(</sup>١) صدر آخر آية في سورة البقرة .

الرقيب، الجيب ، الواسع ، الحكيم ، الودود ، الجيد ، الباعث ، الشهيد ، الحق ، الوكيل ، القوى ، المتين ، الولى ، الحميد ، المحصى ، المبدئ ، المعيد ، الحيى ، المميت ، الحى ، القيوم ، الواجد ، الماجد ، الواحد ، الصمد ، القادر ، المقتدر ، المقدم ، المؤخر ، الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، الوالى ، المتعالى ، البر ، التواب ، المنتقم ، العفو ، الرءوف ، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام ، المقسط ، الجامع ، الغنى ، المغنى ، المانع ، النافع ، النور ، الهادى ، البديع ، الباقى ، الوارث ، الرشيد ، الصبور ) .

رواه الترمذي وابن حبان والحاكم (١) .

ورواه الدارمي وزاد : كلها في القرآن .

وأخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر رحمه الله تعالى
 قال: سألت أبا جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء التسعة
 والتسعين التي من أحصاها دخل الجنة ، فقال :

<sup>(</sup>١)بسند غريب للترمذَى ، ولغيره بسند صحيح .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هى فى القرآن ، ففى الفاتخة خمسة أسماء : يا الله ، يارب، يارحمن، يا رحيم ، يامالك .

وفی البقرة ثلاثة وثلاثون اسما : یامحیط ، یاقدیر ، یاعلیم، یا حکیم ، یا علمی ، یا عظیم ، یا تسواب، یابصیم، یاواسع ، یاکافی ، یارءوف ، یابدیع ، یابساکر ، یاواحد ، یاسمیع ، یاقابض ، یاباسط ، یاحی ، یاقیوم ، یاغنی ، یاحمید ، یاغفور ، یاحلیم ، یاالسه ، یاقریب ، یامجیب ، یا عزیز ، یا نصیر ، یاقوی ، یاشدید ، یاسریع ، یاخبیر .

وفى آل عمران : ياوهاب ، ياقائم ، ياصادق ، ياباعث ، يامنعم ، يامنعم .

وفى النساء : ياحسيب ، يارقيب ، ياشهيد ، يامقيت ، ياوكيل، ياعلى ، ياكبير .

وفي الأنعام : يافاطر ، ياقاهر ، يالطيف ، يابرهان .

وفي الأعراف : يا محيى ، ياثميت .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وفي الأنفال: يا نعم الولى ، ويانعم النصير.

وفى هود : ياحفيظ ، يامجيد ، ياودود ، يافعال لما

تريد .

وفي الرعد : ياكبير ، يامتعالي. .

وفي إبراهيم : يامنان ، ياوراث .

وفي الحجر : ياخلاق .

وفي مريم : يافرد .

وفي طه : ياغفار .

وفي قد أفلح : يا كريم .

وفي النور : ياحق ، يامبين .

وفي الفرقان : ياهاد .

وفی سبأ : يافتاح .

وفي الزمر : ياعالم .

وفي غافر : ياقابل التوب ، ياذا الطول ، يارفيع .

وفي الذاريات : يارزاق ، ياذا القوة ، يامتين .

وفي الطور : يا بر .

وفي اقتربت : يا مقتدر ، يامليك .

وفى الرحمن : ياذا الجلال والإكرام ، يارب المشرقين ، يارب المغربين ، ياباقي ، يامعين .

وفي الحديد : يا أول ، ياآخر ، يا ظاهر ، ياباطن .

وفى الحشر : ياملك ، ياقدوس ، ياسلام ، يامؤمن ،

یامهیمن ، یاعزیز ، یاجبار ، یامتکبر ، یاخالق ، یابارئ ، یامصور .

وفي البروج : يامبدئ ، يامعيد .

وفي الفجر : ياوتر .

وفي الإخلاص: يا أحد ، ياصمد ٠ أ٠ هـ ٠

\* وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله في ( تلخيص الخبير ) تسعة وتسعين اسما من الكتاب العزيز منطبقة على لفظ الحديث ورتبها هكذا :

الله ، الرب ، الإله ، الواحمه ، الرحميم ، الرحميم ، الملك، القدوس ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الخالق ، البارئ، المصور ، الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، الحي ، القيوم ، العلى ، العظيم ، التواب ، الحليم ، الواسع ، الحكيم . الشاكر ، العليم ، الغني، الكريم ، العفو ، القدير ، اللطيف ، الخبير ، السميع ، البصير ، المولى ، النصير ، القريب ، الجيب ، الرقيب ، الحسيب ، القوى ، الشهيد ، الحميد ، الجيد، المحيط ، الحفيظ ، الحق ، المتين ، الغفار ، القهار ، الخلاق ، الفساح ، الودود ، الغفور ، الرءوف ، الشكور، الكبير ، المتعال ، المقيت ، المستعان ، الوهاب ، الحفى، الوارث ، الولى ، القائم ، القادر ، الغالب ، القاهر ، البر ، الحافظ ، الأحد ، الصمد ، المليك ، المقتدر ، الوكيل ، الهادى، الكفيل ، الكافى ، الأكسرم ، الأعلى ، البرازق ، ذوالقوة، المتين ، غافر الذنب ، وقابل التوب ، شديد العقاب ، ذو الطول ، رفيع الدرجات ، سريع الحساب ، فاطر السموات والأرض ، بديع السموات والأرض ، نور السموات والأرض ، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام · أ · هـ ·

\* وقد عدها جماعة غير من ذكرنا كسفيان بن عيبنة وابن حزم والقرطبى وغيرهم ، وعدها ابن العربى المالكى فى ( أحكام القرآن ) مرتبا لها على السور ، لكنه أخطأ فى بعض ما عده ...

\* ومن أجمل الملاحظات التي أشار إليها صاحب كتاب (معارج القبول) قوله بعد ذلك:

واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في التسعة والتسعين المذكورة في حديث أبي هريرة ، ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن ، بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين، لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره عن رسول الله على أنه قال : ( ما أصاب أحدا قَطُ هَمَّ ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علَّمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك \_ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور صدرى ، وجلاء حزني ، وذهاب همي يارسول الله ، أفلا نتعلمها ؟ فقال :

## ( بلى ، ينبغى لكل من سمعها أن يتعلمها ) .

\* واعلم أن من أسماء الله عزوجل ما لايطلق عليه إلا مقترنا بمقابله ، فإذا أُطْلِق وحده أوهم نقصا ، تعالى الله عن ذلك ، فمنها : المعطى المانع ، والضار النافع ، والقابض الباسط ، والمعز المذل ، والخافض الرافع . فلا يطلق على الله عزوجل المانع الضار القابض المذل الخافض ، كلا على انفراده ، بل لابد من ازدواجها بمقابلاتها ؛ إذ لم تطلق في الوحى إلا كذلك ، ومن ذلك المنتقم لم يأت في القرآن إلا مضافا إلى ذو ، كقوله تعالى «عَنِيزُدُو المنقامِ» (١) أو مقيدا بالمجرمين كقوله تعالى : « إِنَّامِنَ أَنْ فَي أَلْمِنَ مُنْ فَعِمُونَ » (٢)

\* واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عزوجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة ، وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال ، لكن لا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات ، كقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) آل عمران ، من الآية : ٤

<sup>(</sup>٢) السجدة ، من الآية : ٢٢ .

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ (١) .

وقوله : ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَاللَّهُ ﴾ (٢)

وقوله تعالى ﴿ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ (٣)

وقوله تعالى : ﴿ .. وَإِذَاخَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوٓ أَإِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا مَعَلَمُ مَا نَعْنُ مُسْتَهْزِئُ مِنْ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ مِنْ ﴾ (١) .

ونحو ذلك ، فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى : مخادع ماكر، ناس ، مستهزئ ، ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه ، ولا يقال الله يستهزئ ، ويخادع ، ويمكر ، وينسى ـ على سبيل الإطلاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :

إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا ، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى ، ومن

<sup>(</sup>١) النساء : من الآية : ١٤٢ ٠٠

<sup>(</sup>٢) آل عمران : من الآية : ٥٤

<sup>. (</sup>٣) التوبة – من الآية ُ: ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) البقرة : آخر الآية : ١٤ وجزء من الآية : ١٥

ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء أن من أسمائه تعالى : الماكر ، المخادع ، المستهزئ ، الكائد \_ فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود ، وتكاد الأسماع تصم عند سماعه ، وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء ، وأسماؤه تعالى كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسني، وقرنها بالرحيم الودود ، الحكيم ، الكريم ، وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا ، بل تمدح في موضع وتلذُّم في موضع ، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقا ، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد ، فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها ، بل إذا كان لم يأت في أسمائه الحسني المريد والمتكلم ، ولا الفاعل ولا الصانع ؟ لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم ، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد - فكيف يكون منها الماكر والخادع والمستهزئ ، ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسني الداعي والآتي والجائي والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساخط

والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن ، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل . والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق ، وقد علم أن الجازاة على ذلك حسنة من المخلوق فكيف من الخالق سبحانه وتعالى ؟ قلت : ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ماعده ابن العربي ، فإن الفاعل والزارع إذا أطلقا بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا ، أما في سياقهما من الآيات التسي ذكرت فيها صفات الكمال ومدح وتوحد كما قال تعالى : ﴿ ..كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَمَاْقِ نُّهُمَدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَكَعِلِينَ ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تَعَرُّثُونَ ﴿ مَا مَأْتُدُ تَزَّرَعُونَهُ وَأَمْ فَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾(٢). الآيات بخلاف ما إذا عدت مجردة عن متعلقاتها وما سيقت فيه وله، وأكبر مصيبة أن عد في الأسماء الحسني رابع ثلاثة ، وسادس

<sup>(</sup>١) الأنبياء – من الآية : ١٠٤.

<sup>(</sup>۲) الواقعه : ۹۳ و ۹۶ .

خمسة مصرحا قبل ذلك بقوله : في سورة الجادلة اسمان فذكرهما. وهذا خطأ فاحش ، فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقا ولا مفهوما ؛ فإن الله عزوجل قال : ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَصَحُوثُ مِن بَحَوى ثَلَاثَةً إِلّا هُورَا بِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلّا هُوسَادِ شُهُمْ وَلَا أَدْفَى مِن فَرَا يَعْهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلّا هُوسَادِ شُهُمْ وَلَا أَدْفَى مِن فَالِكُ وَلَا أَدْفَى مِن اللّهُ وَلَا أَدْفَى مِن فَالِكُ وَلَا أَدْفَى مِن فَالِكُ وَلَا أَدْفَى مِن فَاللّهُ وَمَعُهُمْ اللّهُ وَمَعَهُمْ أَنْنَ مَا كَانُوا . ﴾ (١) الآية .

وأين في هذا السياق: رابع ثلاثة ، وسادس خمسة ؟ وكان حقه اللائق بمراده أن يقول رابع ثلاثة في نجواهم ، وسادس كل خمسة كذلك ، فإن الله تعالى يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم كماهو مفهوم من صدر الآية ، ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية ، والله تعالى أعلم .

\* واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتسمنا والتزاما ، فدلالة اسمه تعالى ( الرحمن ) على ذاته عز وجل مطابقة ، وعلى صفة الرحمة تضمنا وعلى الحياة وغيرها التزاما ، وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى . وليست أسماء الله

<sup>(</sup>١) المجادلة – من الآية : ٧ .

تعالى غيره كما يقوله الملحدون في أسمائه ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ، فإن الله عزوجل هو إلاله وما سواه عبيد ، وهو الرب وما سواه مربوب ، وهو الخالق وما سواه مخلوق ، وهو الأول فليس قبله شيء وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن ، وهو الآخر الباقى ، فليس بعده شيء ، وما سواه فان . فلو كانت أسماء الله تعالى غيره كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدثة فانية ؛ إذ كل ما سواه كذلك ، تعالى الله كما يقول الظالمون علوا كبيرا .

ثم يشير بعد ذلك في ( معارج القبول ) إلى ملاحظة
 أخرى فيقول :

واختلف العلماء في معنى قوله عَلَيْكُ ( من أحصاها ) فقال البخارى وغيره من المحققين : معناه حفظها ، وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى . وقال الخطابي : يحتمل وجوها :

أحدها : أن يعدها حتى يستوفيها ، بمعنى ألا يقتصر على بعضها ، فيدعو الله بها كلها ، ويثنى عليه بجميعها ، فيستوجب الموعود عليها من الثواب .

وثانيها : المراد بالإحصاء الإطاقة ، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها ، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها . فإذا قال : (الرازق) وثق بالرزق ، وكذا سائر الأسماء .

ثالثها: المراد بها الإحاطة بجميع معانيها وقيل أحصاها: عمل بها ، فإذا قال: (الحكيم) سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعا على مقتضى الحكمة ، وإذا قال: (القدوس) استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، واختاره الوفاء بن عقيل. ومن أجل هذا المفهوم الأخير كان لابد أن نقف على معانى تلك الأسماء الحسنى حتى نكون \_ إن شاء الله تعالى \_ من هؤلاء المحين لها على أساس من هذا المفهوم التعبدى الصحيح الذى أرجو أن نكون به \_ إن شاء الله تعالى \_ من المؤمنين الصادقين الذين يعرفون الله تعالى حق المعرفه التي بها سنكون كذلك من الأغنياء الحقيقيين ، كما يشير إلى هذا أحدهم في قوله:

من عرف الله فلم تُنغنه من عرف الله فلك الشقى

وقد قرأت في ( التاج الجامع للأصول ) (١) شرحا وافيا لأسماء الله الحسني رأيت بعد هذا التقديم الهام أن أزودك به \_ بتصرف يسير \_ فإليك :

## شرح الإسماء الحسني

حسب ترتيبها في حديث أبي هريرة رضى الله عنه :

١ - الله : عَلَم على الذات العلينة الواجب الوجود دائما ، وقال بعضهم : إنه الاسم الأعظم ، وفيه مؤلفات خاصة لابن عطاء الله السكندرى وغيره :

\* وقد ورد مخت عنوان ( الاسم الأعظم ) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه أن رسول الله على سمع رجلا . يقول : اللهم إنى اسألك أنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال : ( لقد سألت الله بالاسم الذى إذا سئل به أعطى ، وإذا دُعي أجاب ) . رواه أصحاب السنن .

<sup>(</sup>١) للأستاذ الشيخ منصور على ناصف . أكرمه الله .

\* وعن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها أن النبى عَلَيْكُ قال : ( اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ) :

﴿ وَلِلَهُكُورَ إِلَكُ وَكِيدُ لَآ إِلَكَ إِلَاهُواَلُرَحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (١) وفاتخة سورة آل عمران ﴿ الْعَرْ ۚ الْعَرْ اللّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُواَلُحَىُ اللّهُ لَآ إِلَكَ إِلّاهُواَلُحَىُ الْقَيْوُمُ ﴾ رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .

٢ و٣ : الرحمن الرحيم: فالرحمن: أى المنعم بجلائل النعم. والرحيم أى المنعم بدقائق النعم؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ، فهما من الرحمة بمعنى مريد الإحسان أو محسن بالفعل ، والأمران واقعان ، فهما صفة ذات على الأول ،

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٦٣

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١ و٢ .

وصفةً فعْلِ على الثاني .

٤ - الملك : أى ذو الملك أو المتصرف فى ملكه بالإيجاد والإعدام ونحوهما فهو صفة ذات على الأول وصفة فعل على الثانى ،
 أى صفة نشأ عنها الفعل والتأثير .

٥- القدوس \_ بالضم أشهر من الفتح : أى المطهر والمنزه من سمات النقص والحدوث ، بل هو مبرأ عن أن يدركه حس أو يتصوره خيال أو يحيط به عقل ، فهو من أسماء التنزيه .

٦- السلام : أى ذو السلام من كل نقص وآفة فى ذاته وصفاته وأفعاله ، أو معطى السلامة والأمن لمن يشاء ، أو ذو السلام على المؤمنين فى الجنة : لقوله تعالى : ﴿ اسكَنَّمُ قَوْلًا مِن رَبِّ على المؤمنين فى الجنة : لقوله تعالى : ﴿ اسكَنَّمُ قَوْلًا مِن رَبِّ مَن رَبِّ مَن رَبِّ على المؤول ، وصفة فعل على الثانى .

٧- المؤمن : أى المصدق لرسله بخلق المعجزات لهم ، أو المعطى
 الأمان أو المانح السكينة لمن يشاء .

<sup>(</sup>۱) سورة يس :۸۸ ۰

- ٨- المهيمن (١) : أى الرقيب المبالغ فى المراقبة والحفظ ، فهو العالم
   الشاهد لا يغيب عنه مثقال ذرة .
- 9- العنزيز: أى الغالب ، فمرجعه للقدرة المتعالية عن المعارضة ، أوالقوى الشديد ، أو عديم المثال ، فهو من أسماء التنزيه.
- ١٠ الجبار: أى هو المصلح لأمور عباده ، المتكفل بمصالحهم ،
   أو المتعالى عن أن يناله كيد كائد ، فهو من أسماء الأفعال
   على الأول ، ومن أسماء التنزيه على الثانى .
- ١١ المتكبر: أى هو من يرى غيره بالنسبة إليه رؤية مالك لعبيده ،
   وهو على إطلاقه لا يتصور إلا لله تعالى ، وهذا من أسماء الذات .
- ۱۱و ۱۲ و ۱۷ : الخالق ، البارئ ، المصور : وهي ألفاظ مترادفة على معنى واحد ، وهو الإيجاد من العدم والإبداع كما شاء . وقيل : الخالق : أي الموجد للمخلوقات من غير أصل،

<sup>(</sup>١) من هيمن الطائرِ أي نشر جناحيه على فراخه زيادة في صيانتهم.

والبارئ ، أى الموجد لها من أصل ، من البرء وهو خلوص الشيء من غيره تقصيا منه كبرء المريض من مرضه والمدين من دينه . والمصور ، أى المبدع لصور الأشياء لكل شيء صورة تميزه من غيره ، فالخالق : الموجد للإيجاد الأول ، والبارئ: المحدث له فظهر، والمصور : الذي سواه فكساه صورة تناسبه. قال تعالى:

﴿ سَيِّحِ ٱسْمَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ١٠٠ أَلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴾ (١) .

فالثلاثة على الترتيب الواقعي ، والاثنان الأخيران كالتفصيل للأول .

١٥ - الغفار : أى كثير الغفر وستر القبائح على العباد بدون مؤاخذة، فضلا منه تعالى .

١٦ - القهار : أى الذى كل مخلوق فى قبضته ومسخر لقضائه
 ومقهور بقدرته •

١٧ - الوهاب : أي كثير النعم دائم العطاء والهبات •

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى : ٢،١ .

١٨ - الرزاق : أى خالق الأرزاق وأسبابها كلها ومفيضها على عباده، وما قبله إلى الخالق (١) من أسماء الأفعال .

۱۹ - الفتاح : أى الحاكم بين العباد ، أو الناصر لمن شاء ، أو من يفتح خزائن رحمته لعباده ، قال تعالى :

﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَامُمْسِكَ لَهَا ﴾ (٢).

فهو اسم ذات على الأول ، واسم فعل على ما بعده .

٢٠ العليم : أى الذى علم ما كان وما يكون أولا وآخراً ظاهرا وباطنا في الملك والملكوت ؛ لأنه خلق الأشياء كلها ، قال تعالى : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴾ (٣) .
 فالعلم صفة كشف للذات العلية .

۲۲و۲۲ : القابض ، الباسط : أى مضيق الرزق على من شاء وموسعه على من شاء ، أو قابض الأرواح من الأشباح

<sup>(</sup>١) أي ما قبله إلى اسم (الخالق) •

<sup>(</sup>٢) فاطر ، من الآية : ٠٢

<sup>(</sup>٣) الملك : ١٤ .

لموتها وناشرها بالأشباح لحياتها ، أو قابض للقلوب بإضلالها ، وباسط لها بهداها ورشدها ، فهما من صفات الأفعال .

٢٣ و ٢٤ : الخافض ، الرافع : أى من يخفض القسط ويرفعه، أو من يخفض الكفار والفجار بالخزى والذل والصغار وعذاب النار ، ويرفع الأبرار بالإجلال في دار السلام .

٢٥ و ٢٦ : المعز ، المذل : أى المعز لمن شاء بتوفيقه للفعل المليح ،
 والمذل لمن شاء يهديه للقبيح ، فهو المعز لمن شاء إعزازه ،
 والمذل لمن شاء إذلاله ، فهو من صفات الأفعال .

۲۷ - السميع : أى الذى يسمع كل شيء من الأصوات وغيرها
 بدون حاسة .

۲۸ - البصير : أى الذى يبصر كل شىء ولو صوتا بدون حاسة ،
 قال تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِشْلِهِ عِشْمِ اللَّهِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) الشورى ، من الآية ۱۱ .

فهما صفتان ينكشف بهما كل شيء انكشافا تاما كصفة العلم .

۲۹ – الحكم: أى الذى لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه ،
 فمرجعه للقول الفاصل بين الحق والباطل ، والبر والفاجر ..
 الجُازى كل نفس بما عملت .

٣٠ - العدل : أى العادل المبالغ فى العدل ، فهو من صفات الأفعال .

٣١ و ٣٢ - اللطيف ، الخبير : أى اللطيف بأوليائه ، الخبير بهم، أو اللطيف العالم بخفيات الأمور ودقائقها ، والخبير : أى العليم ببواطن الأشياء ، فهما من صفات الكشف ، أو اللطيف العالم بالخفيات ، المتعالى عن أن يحس فهو مسن صفات التنزيه .

٣٣- الحليم : أى الذى لا يستفزه غضب ، ولايحمله على استعجال عقوبة ، فمرجعه التنزيه عن العجلة .

٣٤- العظيم : أي البالغ أقصى مراتب العظمة فلا يتصوره عقل ،

ولا تحيط بكنهه بصيرة ، فمرجعه التنزيه والتعالى عن إحاطة العقول بكنه ذاته جل شأنه وعلا .

٣٥ - الغفور : أي كثير الغفران .

٣٦ - الشكور : أى الذى يعطى الجزيل على العمل القليل ، فهما من صفات الأفعال .

٣٧ - العلى : أى البالغ في علو الرتبة بلا نهاية ، فما من شيء إلا وهو منحط عنه تعالى ، فهو من الأسماء الإضافية .

٣٨ - الكبير : أى الكبير في كل شيء ؛ لأنه أزلى وغنى على الإطلاق ، أو الكبير عن مشاهدة الحواس وإدراك العقول ، فهو من أسماء التنزيه .

٣٩ - الحفيظ : أى الذى يحفظ الأشياء من الزوال والاختلال ما شاء ذلك ، ويحفظ على العباد أعمالهم حتى يجزيهم عليها بفضله .

٤٠ - المقيت : أى خالق الأقوات بدنية وروحانية ، وموصلها
 للأشباح والأرواح ، فهو وما قبله من صفات الأفعال .

13- الحسيب: أى الكافى لعبده من أحسبنى أى كفانى ، وحسبى الله أى كافينى ، أو الذى يحاسب الخلق يوم القيامة، فهو صفة فعل على الأول والثانى إن جعلت الخاسبة مكافأة ، وإن جعلت معاتبة وتعدادا للأعمال كان مرجعه للقول .

27- الجليل: أى المتصف بصفات الجلال، فهو من صفات التنزيه كالقدوس. قال الرازى رضى الله عنه: الفرق بينه وبين الكبير والعظيم، أن الكبير الكامل في الذات، والجليل: الكامل في الصفات، والعظيم الكامل فيهما.

٤٣ - الكريم: أى المتفضل المعطى من غير سؤال ولا عوض،
 واللطيف في العتاب، والمقدس عن النقائص، وكريم الفعال
 والخلال، فهو في الكثير صفة فعل.

٤٤ - الرقيب : أي الذي يراقب الأشياء ويلاحظها ، فلا يغيب عنه

مثقال ذرة .

٥٥ – الجيب : أي الذي يجيب الداعي إذا دعاه قال تعالى :

﴿ أَدْغُونِي أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ (١)

27 - الواسع: أى المحيط بكل شىء علما ، أو الجواد الذى عمت رحمته كل مؤمن وكافر وكل بر وفاجر ، أو الغنى الكامل . وقال بعض العارفين « الواسع: من لا نهاية لبرهانه ولا غاية لسلطانه ، ولاحد لذاته وأسمائه وصفاته جل شأنه وعلا . »

٤٧ - الحكيم : أى ذو الحكمة ، وهى كمال العلم وإحسان الفعل وإتقانه ، أو هو صفة مبالغة فى الحاكم ، فهو على هذا مرجعه للقول ، وعلى ما قبله مركب من صفة ذات وصفة فعل .

٤٨ - الودود : أى الذى يحب الخير لكل خلقه ، ويحسن إليهم فى كل الأحوال ، ولا سيما أولياؤه ، فهو من صفات الذات والأفعال .

<sup>(</sup>١) غافر – من الآية : ٦٠ .

- ٤٩ \_ المجيد : أى الماجد البالغ فى المجد والشرف ، أو الرفيع العظيم القدر، أو الجزيل فى العطاء ، فهو صفة تننزيه أو صفة فعل .
- ٥- الباعث : أى باعث الرسل للأم ، وباعث الهمنم للترقى في ساحات التوحيد ، وباعث من في القبور ، فهو من صفات الأفعال .
- 0 الشهيد (1): أى العالم بكل مخلوق ، الحاضر معه فى كل مكان وزمان ﴿ وَهُومَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُتُمُ مُ الله الله الله الله على خلقه يوم القيامة ، فمرجعه على هذا لقول، وعلى الأول للعلم ـ الحق ـ أى الثابت الذى لا يتحول، أو المظهر للحق ، أو الموجد للشيء كما تقتضيه الحكمة ، فهو صفة ذات على الأول ، وصفة فعل على ما يعده .
- ٥٢ ـ الحق : أى الثابت الذى لايتحول ، أو المظهر للحق ، أو الموجد للشئ كما تقتضيه الحكمة ، فهو صفة ذات على

<sup>(</sup>١) من الشهود والحضور .

<sup>(</sup>٢) الحديد ، من الآية : ٤

- الأول وصفة فعل على ما بعده .
- ٥٣ \_ الوكيل : أى القائم بأمور عسباده وتسخير ما يحتاجون إليه ، أو الموكول إليه تدبير الخلائق ، فهمو صفة فعل .
- ٥٥ ـ القوى ، المتين : أى القوى ذو القدرة التامة البالغة
   للكمال ، والمتين ، أى البالغ في الشدة من المتانة ، وهي شدة الشيء واستحكامه ، فمرجعها لكمال القدرة وشدتها .
  - ٥٦ \_ الولى : أي المحب الناصر المتولى أمر خلفه .
- ٥٧ \_ الحميد : أى المحمود المستحق لكل ثناء ؛ لأنه الموصوف بكل كمال ، المولى لكل نوال ، فهما من صفات الذات والأفعال .
- ٥٨ \_ المحصى : أى الذى أحصى بعلمه كل شيء ، أو القادر السندى لايشذ عنه شيء ، فهو صفة ذاتٍ أو صفة فعل .
- ٩٥ و ٦٠ \_ المبدئ ، المعيد : أى الذى أظهر الأشياء من العدم ،
   والذى يعيدها بعد العدم ، قال تعالى :

## ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ (١)

11 و 77 \_ المحيى ، المميت : أى الذى خلق الحياة فى كل من أماته ، قال تعالى : ﴿ خَلَقَ حَى الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبَلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (٢) فهذان واللذان قبلهما من أسماء الأفعال.

٦٣ - الحي : أي ذو الحياة الدائمة ، وهذه صفة قائمة بذاته
 تصح له الاتصاف بكل صفة .

٦٤ - القيوم : أى القائم بنفسه ، والمقيم لغيره ذاتا وتدبيرا.

٦٥ -الواجد : أى الذى يجد كل ما أراده فلا يعوزه شيء ، أو الغنى المطلق .

٦٦ - الماجد : أي من المجد والشرف كالمجيد ، ولكنه أبلغ منه.

<sup>(</sup>١) الأعراف، من الآية : ٢٩

<sup>(</sup>٢) الملك : ٠٢

- ٦٧ الواحد : أى الذى لا ينقسم بحال ، فهو واحد بذاته وصفاته وأفعاله ، وفى نسخة زيادة الأحد ، وهو قريب من الواحد جل وعلا .
- 7۸ الصحد: أى السيد الذى يصحد ويفزع إليه فى الشدائد، أو المنزه عن الآفات، أو المنزه عن الآفات، أو الباقى السذى لا ينزول ، فهو من أسماء النات أو التنزيه .
- ٦٩ و ٧٠- القادر ، المقتدر : أى ذو القدرة البالغة ، إلا أن المقتدر أبـ لغ لزيادة المبنى .
- ٧١ و ٧٢- المقدم ، المؤخر : أى الذى يقدم بعض الأشياء على بعض فى الوجود ، كتقديم الأسباب على مسبباتها ، أو فى الشرف والقربة ، كتقديم الأنبياء والصالحين على مَنْ عداهم ، أو فى المكان ، كتقديم أجساد علوية على سفلية ، أو فى الزمان، كتقديم أطوار وقرون بعضها على بعض كما قضت حكسمته العلية، فهما من

أسماء الأفعال .

٧٣ - الأول : أي القديم السابق على كل شيء .

٧٤ - الآخر : أي الباقي وحده بعد فناء كل شيء ، فهو أول بلانهاية

٧٥ - الظاهر: أي الجَلُّيُّ وجوده بآياته الباهرة .

٧٦ - الباطن : أى الخفى بِكُنه ذاته عن نظر الخلائق إليه ... الظاهر فليس فوقه شيء ، والباطن فليس دونه شيء ... فهذه الأربعة (١) من أسماء الذات .

٧٧ - الوالى : أى الذى تولى كل شىء وملكه ، فمرجعه للقدرة .

٧٨ - المتعالى : أى المرتفع عن النقائص ، البالغ فى العلاء قال تعالى : ﴿ سُبُحُنْهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴾ (٢) فمرجعه للتنزيه .

أى الأول والآخر والظاهر والباطن

<sup>(</sup>٢) الإسراء ، من الآية : ٤٣ .

- ٧٩ البر: أي المحسن العظيم .
- ٨٠ التواب : أي الذي وفق المذنبين للتوبة وقَبلُها .
- ٨١ المنتقم : أي المعاقب للظلمة والعصاة الشاردين .
- ٨٢ العَفُو : أى الذى يمحو السيئات عمن تاب إليه ، فهو أبلغ
   من الغفور ؛ لأن الغفر معناه الستر .
- ۸۳ الرءوف : أى شديد الرأفة والرحمة ، فهو أبلغ من الرحمن الرحيم، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ الرَّحِيمَ عَبَادِهِ وَيَعْفُواْعَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُمَا لَقَوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْعَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُمَا لَقَعَلُمُ مَا لَعَمْدُونَ ﴾ (١)
- ٨٤ \_ مالك الملك : أى الذى يجرى الأمور فيه كما يشاء ، لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه .
- ٨٥ \_ ذو الجلال والإكرام \_ أى الذى لا شرف ولا كمال إلا له وحده ، ولا كرامة ولامكرمة إلا وهمى منه تعالى .

<sup>(</sup>١) الشورى : ٢٥ .

- ٨٦ ـ المقسط : أى العادل الذى ينصف المظلومين ، ويكسسر شوكة الظالمين .
- الجامع: أى المؤلف بين شتات حقائق مختلفة ، وجامع الناس ليوم القصاص ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَكَرَبَّ فِيهِ إِنَّا اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّه
  - ۸۸ الغنى : أى المستخنى بـذاته وأسـمائه وصفاته عـن كـل
    ما عـداه ، المفتقر إليه كـل مـاسـواه ، فهو من صفات
    التنزيه .
    - ٨٩ المغنى : أي الذي يغني بفضله من شاء من عباده .
  - ٩ المانع : أى الذى يدفع أسباب الهلاك والنقصان عن أبدان وأموال وأديان .

A 5 50 31 - 1 1 (1)

<sup>(</sup>١) آل عمران : من الآية ٩

 <sup>(</sup>۲) وهي : البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط
 الجامع •

9 9 و 9 7 - الضار ، النافع : وهما وصفان بتمام القدرة ، فلا ضر ولا نفع ولا شر ولا خير إلا وهو بإرادته ، قال تعالى : ﴿ قُلْ كُلُّ مِنَ عِندِاللَّهِ ﴾ (١) ولكن الأدب أن ينسب الشر للعبد، والخير لله ، قال تعالى : ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةِ فَنِ فَن مَسَنَةٍ فَينَ لَلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَقْسِكُ ﴾ (٢) .

٩٣ – النور : أي الظاهر بنفسه المظهر لغيره .

9 ٤ -- الهادى : أى الذى أعطى كل شىء خلقه ، ثم هدى وأحب من شاء فهداه للخير .

90 - البديع: أى المبدع الذى يأتى بما لم يُسْبَقُ إليه، أو الذى لا نظير له بوجه من الوجوه، فهذه الأسماء السبعة (٣) مسن صفات الأفعال إلا البديع بالمعنى الثاني فمن صفات

التنزيه .

<sup>(</sup>١) النساء ، من الآية : ٧٨

<sup>(</sup>٢) النساء ، من الآية : ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) وهي : الغني المغنى المانع الضار النافع النور الهادي البديع •

- ٩٦ \_ الباقي : أي الدائم الوجود فلإ يناله فناء .
- 9٧ \_ الوارث: أى الباقى بعد فناء الموجودات فتبقى بيده الأملاك بعد فناء الملاك كما كانت قبل خلقهم .
- ۹۸ ـ الرشید : أی المرشد لعباده ، أو الذی مجری تدابیره لغایتها
   علی السداد بلا استشارة ولا إرشاد .
- ٩٩ ــ الصبور: أى الذى لا يعاجل بالقصاص من عصاه ، أو الذى
   لا يسرع بشىء قبل أوانه ، وهذا أهم من سابقه.

ولهذه الأسماء الرفيعة معان وأسرار لا يعلمها إلا الله تعالى ومن ارتضاهم من عباده الأخيار الذين نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم .. آمين .

ولقد تأثرت كثيرا بكلام جامع في مقدمة كتاب (معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد) (١) يتحدث فيها مؤلفه رحمه الله تعالى حول أسماء الله الحسنى

<sup>(</sup>١) تأليف الشيخ حافظ بن أحمد حكمي (رحمه الله تعالى) طبعة دار الأرقم، جـ١

بأسلوب يؤكد صلته بالله تبارك وتعالى .. وقد رأيت \_ أخا الإسلام \_ كتمهيد لما سنقف عليه بعد ذلك من (صفات واجبة ومستحيلة وجائزة في حق هذا الإله العظيم) \_ أن أزودك بهذا القول المبارك الذى أرجو أن يكون كذلك سببا في صلتك بالله تبارك وتعالى ، فإليك :

﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَوْ يَنَّخِذُ وَلَدَا وَلَوْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَوْ يَكُن لَهُ وَإِنَّ ثِينَ ٱلذُّلِّ .. ﴾ (١)

وما كان معه من إله ، الذى لا إله إلا هو ولا خالق غيره، ولا رب سواه ، المستحق لجميع أنواع العبادة ، ولذا قضى ألأنعبد إلا إياه ﴿ وَلَا لِكَ مِ أَلَكُ هُو اللَّهُ هُو اللَّهُ هُو اللَّهُ هُو الْحَقُ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إلا إياه ﴿ وَلَا لِكَ مِ اللَّهُ هُو اللَّهُ هُو اللَّهُ هُو اللَّهُ هُو اللَّهُ اللَّهُ هُو اللَّهُ اللَّهُ هُو اللَّهُ اللَّهُ هُو اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ وَمَا يَمْ زُبُ عَن زَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي

<sup>(</sup>١) الإسراء : من الآية ١١١ .

<sup>(</sup>٢) الحج : ٦٢ •

السّماء وَلا آصِغرَمِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبَرُ ﴾ (١) ، ﴿ يَعْلُومَا يَلِيجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيها ﴾ (٢) • كيف لا وهو الذي خلق وقدر ﴿ اَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّهِ عَلَى لا وهو الذي خلق وقدر ﴿ اللَّه يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّهِ عَلَى الله الدينا والآخرة ورحيمهما ، الذي كتب على نفسه الرحمة ، وهو أرحم الراحمين ، الذي غلبت رحمته غضبه ، كما كتب ذلك عنده على عرشه في الكتاب المبين ، الذي وسعت رحمته كل شيء وبها يتراحم الخلائق بينهم ، كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين: ﴿ فَأَنظُرُ إِلَى عَالَ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفُ يُحْمِي اللَّهِ كَيْفَ يُحْمِي الْأَرْضُ بَعَدَ الرَحْمَةِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ كَيْفَ يُحْمِي الْأَرْضُ بَعَدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَوْقَى وَهُوعَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الل

الملك الحق الذى بيده ملكوت كل شيء ، ولا شريك له في ملكه ولا معين ، المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهى والإعزاز والإذلال والإحياء والإمانة والهداية والإضلال،

<sup>(</sup>١) يونس : من الآية ٦١ •

<sup>(</sup>٢) الحديد : من الآية ٠٤

<sup>(</sup>٣) الملك : ١٤٠

<sup>(</sup>٤)الروم : ٥٥٠

﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (١) لا راد. لقضائه ولا مضاد لأمره ، ولا معقب لحكمه

﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحَكُمُ وَهُو أَسَرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴾ (٢) ، ﴿ ... وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّكَ مَا وَالْحَرِيرَ ﴾ (٣) ، ﴿ ... وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّكَ مَا وَالْحَرِيرَ ﴾ (٣) . القدوس السلام الدى انصف بصفات الكمال ، وتقدس عن كل نقص ومحال ، وتعالى عن الأشباه والأمثال . حرام على العقول أن تصفه ، وعلى الأوهام أن تكيفه ﴿ لَيْسَكُمِثُلِهِ عَلَى الْمُعَالِي عَنْ الْمُعَالِي الْمُعَالِي اللَّهِ هَا مُنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَالِي وَلَهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

المؤمن الذى آمن أولياءه من خرى الدينا ، ووقاهم فى الآخرة عنداب الهاوية ، وآتاهم فى هذه الدنيا حسنة ، وسيحلهم دار المقامة فى جنة عالية ، المهيمن الذى شهد على الخلق بأعمالهم وهو القائم على كل نفس بما كسبت ، لا تخفى

<sup>(</sup>١) الأعراف ، من الآية : ٥٤ •

<sup>(</sup>٢) الأنعام ، من الآية : ٦٢ ٠

<sup>(</sup>٣) المائدة : من الآية ١٨ ٠

<sup>(</sup>٤) الشورى ، من الآية : ١١١

عليه منهم خافية ، إنه بعباده لخبير بصير . العزيز الذي لا مغالب له ، ولا مرام لجنابه ، الجبار الذي له مطلق الجبروت والعظمة ، وهو الذي يجبر كل كسير مما به ، المتكبر الذي لا ينبغي الكبرياء إلا له ولا يليق إلا بجنابه ، العظمة إزاره ، والكبرياء رداؤه ، فمن نازعه صفة منهما أحل به الغضب والمقت والتدمير . الخالق البارئ المصور لما شاء إذا شاء في أي صورة شاء من أنواع التصوير، ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْمَقِي وَصَوَّرَالُا الله ولا يَعْمَلُونَ بَعِيدُ فَي خَلَق السَّمَواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْمَقِي وَصَوَّرَالُا الله ولا يَعْمَلُونَ بَعِيدُ فَي الله ولا يُعْمَلُونَ وَ وَاللَّهُ مَا فَلَق الله ولا يقد والتدمير ، ﴿ هُوَ اللَّذِي خَلَق السَّمَواتِ وَ الْأَرْضَ بِاللَّهُ وَمَن كُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا فَلَق اللَّهُ مَا فَلَا اللَّهُ مَا فَلَا اللَّهُ مَا فَلَا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

الغفار الذى لو أتاه العبد بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة ، القهار الذى قصم بسلطان قهره كل مخلوق وقهره ، الوهاب الذى كل موهوب وصل إلى خلقه من بحار جوده وفضله ونعمائه الزاخرة ، الرزاق الذى لا تنفد خزائنه

<sup>(</sup>۱) التغابن : ۲ و ۰۳

<sup>(</sup>٢) لقمان : ٢٨٠

ولم يفض ما في يمينه ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ماذا نقص من فضله الغزير يرزق كل ذي قوت قوته ، ثم يدبر ذلك القوت في الأعضاء بحكمته تدبيرا متقنا محكما ، يرزق من هذه الدينا من يشاء من كافر ومسلم أموالا وأولادا وأهـــلا وخـــدما ، ولا يرزق الآخرة إلا أهل توحيده وطاعته ، قضى ذلك قضاء حتما مبرما ، وأشرف الأرزاق في هذه الدار ما رزقه عبده على أيدى رسله من أسباب النجاة من الإيمان والعلم والعمل والحكمة وتبيين الهدى المستنير . الفتاح الذي يفتح على من يشاء بما يشاء من فضله العميم ، يفتح على هذا مالا ، وعلى هذا ملكا، وعلى هذا علما وحكمة ﴿ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةٌ وَإَلِلَّهُ ذُو إَلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (١) ، ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَكَامُمْسِكُ لَهَا وَمَايُمْسِكُ فَكَامُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَهُوَالْعَزِيْزِالْعَكِيمُ اللَّهُ العليم الذي أحاط علمه بجميع المعلومات من ماض وآت وظاهر وكامن ومتحرك وساكن وجليل وحقير . علم بسابق علمه عدد أنفاس خلقه وحركاتهم

<sup>(</sup>١) الحديد ، من الآية : ٢١٠

<sup>(</sup>۲) فاطر : ۰۲

وسكناتهم وأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم ، ومن هو منهم من أهل النار في العذاب من أهل النار في العذاب الهين ﴿ وَعِندُهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُ وَوَيَعْلَمُ مَافِ الْهِينَ ﴿ وَعِندُهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُ وَوَيَعْلَمُ مَافِ الْهِينِ ﴿ وَعَندُهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا وَلاَحَبَّةٍ فِي ظُلُمنتِ اللَّهِ وَالْمَرْضِ وَلاَرَظْبِ وَلاَ عَلِيهِ إِلَّا فِي كِنكِ مُبِينِ ﴾ (١)

ما من جبل إلا ويعلم ما في وعره ، ولا بحر إلا ويدرى ما في قاعه في تاعه في ... وَمَاتَحُمِلُ مِنْأُنثُى وَلَاتَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا عُمْرِهِ وَلَا يَضَعُ وَيَالًا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَيْ مَنْ عُمُرِهِ وَإِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَيْهِ مِنْ عُمُرِهِ وَإِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَيْهِ مِن مُعَمِّرِهِ وَإِلَّا لَهُ فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَمَن عَمَن عَمَل عَلَى مِن يشاء ويسطه على من يشاء فيوسع عليه ، وكذا له القبض والبسط في أعمال عباده وقلوبهم ، عليه ، وكذا له القبض والبسط في أعمال عباده وقلوبهم ، كل ذلك إليه ؛ إذ هو المنفرد بالإحياء والإماتة والهداية والإضلال والإيجاد والإعدام وأنواع التصرف والتدبير . الخافض الرافع ، الضار النافع ، المعلى المانع ، فلا رافع لمن خفضه ، ولا خافض لمن

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٥٩ •

<sup>(</sup>٢) فاطر : من الآية ٠١١

رفعه ، ولا نافع لمن ضره ، ولا ضار لمن نفعه ، ولا مانع لما أعطى، ولا معطى لمن هو له مانع ، فلو اجتمع أهل السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهما على خفض من هـو رافعه ، أو ضر من هـو نافـعه ، أو إعطاء من هو مانعه ـ لم يك ذلك في استطاعتهم بواقع ﴿ وَإِن يَمْسَسُكُ ٱللَّهُ بِضِّي فَلَاكَاشِفَ لَهُ ا رَالَّاهُوُّ وَإِن يَمْسَسُكَ عِغَيْرِفَهُوعَكَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾(١)، المعز المذل الذي أعز أولياءه المؤمنين في الدنيا والآخرة وأيسدهم بنصره المبين وبراهينم القديمة المتظاهرة ، وأذل أعداءه في الدارين ، وضرب عليهم الذلة والصغار ، وجعل عليهم الدائرة ، فما لمن والاه وأعزه من مذل ، وما لمن عاداه وأذله من ولي ولا. نصير . السميع البصير لا كسمع ولا بنصر أحد من الورى ، القائل لموسى وهارون ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمُ مَا أَسْمَعُ وَأَرَيك ﴾ (٢) فمن نفي عن الله ما وصف به نفسه أو شبه صفاته بصفات خلقه فقد افترى على الله كذبا :﴿ .. وَقَدْخَابَ مَنَ أَفْتَرَىٰ ﴾ (٣) ،

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٧٠

<sup>(</sup>٢) طـه – من الآية : ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) طه : من الآية ٦١ .

﴿ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُوهُ وَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُّ وَهُوَاللَّطِيفُ ٱلْخَيْدِيرُ ﴾(١). الحكم العدل في قضائه وقدرته وشرعه وأحكامه قولا وفعلا : ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطِ أُمُسْتَقِيمٍ ﴾<sup>(٢)</sup> فلا يحيف في حكمه ولا يجور ﴿ . . وَمَارَبُّكَ بِظَلَّا مِ لِّلْعَبِيدِ ﴾ (٣) الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما ، ووعد الظالمين الوعيد الأكيد، وفي الحديث : ( إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخده لم يُفلته ) ، ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذُ ٱلْقُرَيْ وَهِي ظَلَالِمُنَّةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَ أَلِيمُ شَلِدِيدٌ ﴾ (١)، وهو الذي يضع ﴿.. ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا ثُعْلَىكُمُ نَفْسٌ شَيْئًا .. ﴾ (٥) بل يحصى عليهم الخردلة والذرة والفتيل والقطمير.( اللطيف ) بعباده معافاة وإعانة وعفوا ورحمة وفضلا وإحسانا ، ومن معانى لطفه : إدراك أسرار الأمور ؛ حيث أحاط بها خبرة وتفصيلا .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٠٣٠

<sup>(</sup>٢) هود ، من الآية : ٥٦

<sup>(</sup>٣) فصلت : من الآية ٢٤٦

<sup>(</sup>٤) هود : ۱۰۲ •

<sup>(</sup>٥) الأنبياء : من الآية ٤٧ .

وسرا وإعلانا ، ( الخبير ) بأحوال مخلوقاته وأقوالهم وأفعالهم : ماذا عملوا ، وكيف عملوا ، وأين عملوا، ومتى عملوا حقيقة وكيفية ومكانا وزمانا ، ﴿ .. إِنُّهَا ٓ إِن تَكُ مِثْقَ الْ حَبُّ قُرِمِّنْ خُرْدُلِ اللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ، ﴾ (١) . ( الحليم ) فلا يعاجل أهل معصيته بالعقاب ، بل يعاقبهم ويمهلهم ليتوبوا فيستوب عليهم، إنه هو التواب الرحيم ، الذي اتصف بكل معنى يوجب التعظيم ، وهل تنبغى العظمة إلا لرب الأرباب ، الذي خضعت لعظمته وجمبروته جميع العظماء ، وذل لعزته وكبريائه كل كبير . (الغفور الشكور) الذي يغفر الكثير من الرال ، ويقبل اليسير من صالح العمل ، فيضاعفه أضعافا كثيرة ، ويثيب عليه الثواب الجلل، وكل هذا لأهل التوحيد . أما الشرك فلا يغفره ولا يقبل معه من العمل من قليل ولا كثير ، ( العلَى ) الذي ثبت له كل معانى العلو ، علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات ، الذي استوى على عرشه وعملا عملي خملقه باثنا من جميع المخلوقات ،

<sup>(</sup>١) لقمان : من الآية ١٦ •

كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه ، وأخبر عنه رسوله عليه في أصح الروايات، وأجمع على ذلك أهل الحل والعقد بلا نزاع بينهم ولا نكير . (الكبير) الذي كل شيء دونه ، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ، كما أخبر بذلك عن نفسه نصا بينا محكما ، ( الحفيظ ) على كل شيء فلا يعزب عنه مشقال ذرة في الأرض ولا في السماء الذي ﴿ ... وَسِعَ . كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ رِحِفْظُهُمَا ﴾ (١). حفظ أولياءه في الدنيا والآخرة ، ونجساهم من كل أمر خطير . (المغيث) لجميع مخلوقاته ، فما استغاثه ملهوف إلا نجاه . (الحسيب ، الـوكيل ) الذي ما التجأ إليه مخلص إلا كفاه ، ولا اعتصم به المؤمن إلا حفظه ووقاه ، ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَبُهُ اللَّهِ عَنْهُمُ المُولَى وَنَعُمُ النَّصِيرِ . (الجليل ) الذي جـل عن كل نقص واتصف بكل كمال وجلال ، (الجميل) الـذي له مطلق الجمال في الذات والصفات والأسماء والأفعال ،

<sup>(</sup>١) البقرة : من الآية ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الطلاق ، من الآية : ٣

( الكريم ) الذي لو أن أول الخلق وآ خرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ، كما روى عنه نبيه المصطفى المفضال .. عَلَيْكُ .. ومن كرمه أن يقابل الاساءة بالإحسان والذنب بالغفران ، ويقبل التوبة ويعفو عن التقصير . (الرقيب) على عباده بأعمالهم ، ( العليم ) بأقوالهم وأفعالهم، ( الكفيل ) بأرزاقهم وآجالهم وإنشائهم ومآلهم ، ( الجيب ) لدعائهم وسؤالهم وإليه المصير ( الواسع ) الذي وسع كل شيء علمه ، ووسع خلقه برزقه ونعمته وعفوه ورحمته كرما وحلما ، يعلم ما بين أيـديهم ومـا خلفهم ولا يحيطون به علما ، ﴿ لَّا تُدرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُووَهُو يُدرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُوهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾(١). ( الحكيم ) في خلقه وتدبيره إحكاما وإتقانا ، والحكيم في شرعه وقدره عدلا وإحسانا ، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة ، ومَنْ أكبر من الله شهادة وأوضح دليلا ، وأقوم برهاناً . فهو العدل وحكمه عدل وشرعه عدل وقضاؤه عدل ، فله الملك وله

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٠٣ .

الحمد وهو على كل شئ قلير . ( الودود ) الذي يحب أولياءه ويحبونه كما أخبر عن نفسه في محكم الآيات ( المجيب ) لدعوة الداعي إذا دعاه في أي مكان كان وفي أي وقت من الأوقات ، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تختلف عليه المطالب ولا تشتبه عليه الأصوات ، فيكشف الغم ويذهب الهم ، ويفرج الكرب، ويستر العيب وهو الستير . ( المجيد ) الذي هو أهل الثناء كما مُجَّدُ نفسه ، وهو المَمَجَّد على اختلاف الألسن وتباين اللغات بأنواع التمجيد . ( الباعث ) الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ؛ إنه الفعال لما يريد . ( الشهيد ) الذي هو أكبر من كل شيء شهادة، وكفي بالله شهيداً ، هو الحق وقوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير . ( القوى المتين ) الذي لم يقم لقوته شيء ، وهو الشديد المحال ، الولى للمؤمنين ، فلا غالب لمن تولاه ، وإذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ( الحميد ) الذي ثبت له جميع أنوع. المحامد، وهل يثبت الحمد إلا لذى العزة والجلال ، فله الحمد كما يقول وخيرا مما نقول ، ولا نحصى ثناء عليه ، هو كما أثني

على نفسه ، وكيف يحصى العبد الضعيف ثناء على العلى الكبير . (المحصى ) الذى أحصى كل شيء عددا وهو القائل :

وَيُلَ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِمُبِينِ ﴾ (١) ( المبدئ ، المعيد) الذي قال وهو أصدق القائلين : ﴿ كُمَا بَدَأُنَا أَوَّلَ حَالِي الْعِيدُ وَهُوالَّذِي يَبْدُوُا فَعِيدُ وَهُوالَّذِي يَبْدُوُا فَعِيدُ وَهُوالَّذِي يَبْدُوُا فَعِيدُ وَهُوالَّذِي يَبْدُوا فَا لَحَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوالَّذِي يَبْدُوا فَا لَحْلَقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوا فَقُولُ عَلَيْهِ ﴾ (١) وأنى يعجزه إعادته وقد خلقه من قبل ولم يك شيئا ، كل يعلم ذلك ويقر به بلا نصير. (المحيى المميت ) الذي انفرد بالإحياء والإماتة فلو اجتمع الخلق على إماتة نفس هو محييها أو إحياء نفس هو مميتها لم يك ذلك مكنا ، وهل يقدر المخلوق الضعيف على دفع إرادة الخالق العلام ، الحي الدائم الباقي الذي لا يموت وكل ما سواه زائل ، كما قال تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَبْعَنِ وَجُهُ رَبِّكُ ذُو ٱلجُلُلِ تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ وَيَبْعَنِ وَجُهُ رَبِّكُ ذُو ٱلجُلُلِ

<sup>(</sup>١) يس : من الآية ١٢.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ، من الآية : ١٠٤

<sup>(</sup>٣) الروم ، من الآية : ٢٧

وَٱلْإِكْرَامِ ﴾(١) ( القيوم ) الذي قام بنفسه ولا قوام لخلقه إلا به ، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ، فلا يحتاج إلى شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وملكوته وجبروته وعظمته وكبريائه وجلاله ، لا ضد له ولا ندُّ ولا شبيه ولا كفؤ ولا عديل. ( الصمد ) الذي يصمد إليه جميع الخلائق في حوائجهم ومسائلهم ، فهو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب ، فإليه منتهى الطلبات ، ومنه يُسأَلُ قضاء الحاجات ، وهو الذي لا تعـتريه الآفات ، وهو حسبنا ونعم الوكيل . فهو السيد الذى قد كمل في سؤدده ، والعظيم الذى قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه ، والعليم الذي قد كمل في علمه ، والحكيم الذي قد كمل في حكمته ، وهو الذي قد كمل في صفات الكمال ، ولا تنبغي هذه الصفات لغير الملك الجليل . ( القادر المقتدر ) الذي ﴿ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ، (٢)، وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا

<sup>(</sup>١) الرحمن : ٢٦و٢٧ .

<sup>(</sup>٢) مريم ، من الآية : ٣٥.

في والأرض إنه على كل شيء قـدير . ( المقدم المؤخر ) بقدرته الشاملة ومشيئته النافذة على وفق ما قدره وسبق علمه وتمت به كلمته بلا تبديل ولا تغيير ، ( الأول ) فليس قبله شيء و(والآخر) فليس بعده شيء ، (والظاهر) فليس فوقه شيء ، (والباطن ) فليس دونه شيء، هكذا فسره البشير النذير . ـ صلوات الله وسلامه عليه \_ ( الولى ) فلا منازع له ولا مضاد . ( المتعالى) عن الشركاء والوزراء والنظراء والأنداد ، ( البر ) وصفا وفعلا ، ومنْ برُّه المنُّ على أوليائه بإنجائهم من عذابه كما وعدهم على ألسنة رسله ، إنه لا يخلف الميعاد ، ( التواب ) الذي يسرزق من يشاء التوبة فيتوب عليه وينجيه من عذاب السعير . ( المنتقم ) الذي لم يقم لغضبه شيء وهو شديد العقاب والبطش والانتقام (العفو) بمنَّه وكرمه عن الذنوب والآثام ، ( الرءوف ) بالمؤمنين ، ومن رأفته بهم أن نزل على عبده آيات مبينات ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام ، ومن رأفته بهم أن اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مع كون الجميع ملكه ولم ينزع عنهم التوبة قبل الحمام (١) ، فقال تعالى :

<sup>(</sup>١) الحمام بكسر الحاء : أي الموت .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوَ أَإِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَا يَكُمُ وَيُدْ خِلَكُمْ جَنَّاتٍ بَعْرِي اَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَا يَكُمُ وَيُدْ خِلَكُمْ جَنَّاتٍ بَعْرِي اللَّهُ ٱلنَّيِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِن تَعْيِيهُ اللَّهُ النَّيِّيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَةُ رُنُورُهُمْ مِسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَعَةُ رُنُورُهُمْ مِسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اللَّهِ عَلَيْ مَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ اللْمُؤْلِلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

( مالك الملك ) يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء . ( ذى الجلل والإكرام ) والعزة والبقاء ، والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء ، (المقسط ) الذى أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وما للظالمين من نصير . ( الجامع ) لشتات الأمور ، وهو جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ، (الغنى المغنى) فلا يحتاج إلى شيء ، ولا تزيد في ملكه طاعة الطائعين ، ولاتنقصه معصية العاصين من العباد وكل خلقه مفتقرون إليه لا غنى لهم عن بابه طرفة عين ، وهو الكفيل خلقه مفتقرون إليه لا غنى لهم عن بابه طرفة عين ، وهو الكفيل

<sup>(</sup>١) التحريم : ١٨٠

بهم رعاية وكفاية ، وهـو الكريم الجواد ، وبجوده عم جميع الأنام من طائع وعاص ، وقـوي وضـعيف ، وشـكور وكفور ، ومأمور وأمير. نور السموات والأرض ومن فيهن كما وصف نفسه بذلك في كتابه ووصفه محمد عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه ، وقال عَلَيْكُ مستعيذًا به : (أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمسر الدنيا والآخرة .. أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك ، لك العُسبي حتى ترضى، ولا حول والقبوة إلا بالله ) . فبصفات ربنا تعالى نؤمن ، ولكتابه وسنة ورسوله نحتكم ، وبحكمهما نرضى ونسلم ، وإنَّ أبي الملحدُّ إلا جـحود ذلك وتأويله على ما يوافق هواه ﴿ اِنَّالَّذِينَ يُلْجِدُونَ في َ اَيكِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِخَيْرُ أَم مَّن يَأْتِي َ الْمِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ (١) ( الهادي ) الذي بيده الهداية والإضلال ، فلا هادي لمن أضل

( الهادى ) الذى بيده الهداية والإضلال ، فلا هادى لمن أضل ولا مضل لمن هذى هو أَصْلِ وَهُو اللهِ مَثَلِ اللهِ مُثَالِمُ اللهِ مُثَالِمُ اللهُ مُثَالِمُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) فصلت : ٤٠ •

فَلَن بَحِدَلَهُ وَلِيَّا ثُرُشِدًا ﴾ (١) ، ﴿ ... مَن يَشَيِ اللَّهُ يُضَلِّلُهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢) ، ﴿ ... قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْمُدَى اللَّهِ هُوَ الْمُدَى اللَّهِ مُوَالْمُدَى اللَّهِ مُوَ الْمُدَى اللَّهِ مُوالْمُدَى اللَّهِ مُواللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهِ مُواللَّهُ اللَّهِ مُواللَّهُ اللَّهِ مُواللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدِّى وَلَاكِئْبِ ثُمِّنِيرٍ ﴾ (١) ( البديع ) الذي أبدع السموات والأرض وما بينهما بلطيف صنعه وبديع حكمته بلا معين ولا مـثال ، ( الباقي ) الـذي كل شيء هالك إلا وجهه فلا ابتداء لأوليته ، ولا لآخريته زوال .( الوارث ) الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، وإليه المرجع والمآل ، فبإيجاده كل موجود وجد وإليه كل الأمور تصير . ( الرشيد ) في كل أقواله وأفعاله ، فبالرشاد يأمر عباده ، وإليه يهديهم ، ( الصبور ) الذي لا أحد أصبر منه على أذَّى سَمعة ، ينسبون له الولد ، ويجحدون أن يعيدهم ويحييهم ، كـل ذلك بسمعه وبصره وعلمه لا يخفي عليه منهم شيء ، ثم هو يـرزقهم ويـعافيهم ، ذلك بأنهم لم يبلغوا

<sup>(</sup>١) الكهف: من الآية ١٧٠

<sup>(</sup>٢) الأنعام : من الآية ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : من الآية ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) لقمان : من الآية ٢٠٠

نفعه فينفعوه ، ولا ضره فيضروه ، وإنما يعود نفع طاعتهم إليهم ، ووبال عصيانهم عليهم ، واستغنى الله والله غنى جميد ، ﴿ زَعَمَ النَّذِينَ كَفَرُوا أَنَ لَنَ يَعَمُ وَأَلَّ بَكَ وَرَبِّي لَنْبَعَنَ مُمْ لَلْنَبَوْنَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (١) .

\* فهكذا كما رأينا يكون التعرف على الله تبارك وتعالى من خلل آياته القرآنية وأحاديث حبيبه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ، الذى عرفه حق المعرفة ، فكان بسبب هذا أعظم عابد له سبحانه وتعالى وخير قدوة ﴿ ... لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللّهُ وَالْمُومُ الْاَخْرُ وَذَكُر اللّه كُومِي اللّه والهذا كان لا بد أن يكون العبد الصالح على صلة مستمرة بكتاب الله وسنة رسوله ، حتى لا تنقطع صلته بهذا الإله العظيم الذى لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى .

\* وحسب هذا العبد الصالح كذلك إذا أراد أن ينمى معرفته بالله تعالى أن يكون من أولى الألباب المشار إليهم في قول الله تبارك

<sup>(</sup>١) التغاين..: ٧٠

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: من الآية ٢١ .

وتعالى : ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْأَلْكِ وَالْحَتِلَفِ ٱلْآلِيلِ وَٱلْآرَضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْآلِكِ وَٱللَّهَ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَاللَّهَ اللَّهَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَلُونَ وَقُعُودُ اللَّهَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَلُونَ وَقُعُودُ اللَّهَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَلُونَ وَالْأَرْضِ . ﴾ (١) . ثم يقولون :

﴿ .. رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَلْذَا بِنَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابُ أَلنَّادِ ﴾ (٢) كهذا الرجل الموحد الذي يقول:

تأمــل ســطور الكـــــائنات فإنــــها

مــن الملأ الأعـــلى إليـــك رســـائل وقد خط فيــها ــ لو قرأت ســطورها ــ

ألا كـلُّ شـيء مـا خــلا الله باطـل

ويقول :

شُرَّدُ النــوم عـــــن جفــــــونك وانــظر

حكمة توقظ النف وس النياما

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٩٠ وجزء من الآية ١٩١

<sup>(</sup>٢) آل عمران : بقية الآية ١٩١٠

فـــحرام على امرئ لم يشاهد حـكمة الله أن يــذوق المنــاما \* ويقول : تَبَصَّر حيث كـان لــك التَّبَصُــر وفى ذات الإلـــه دع التفــكر وإنْ ترد المهيمن حيـن تـذكـر

وإن رد المهيسمن حيسن مد سر تأمسل وانظر المرض وانظر وانظر المي آئسار ما صنع الملسيك فأنسسوار المهيسمن سساطعات

وأفكار الخبلائيق حائرات ولكن الأدلية واضحات أصول من لجين (١) زاهرات

(١) أي الفضية

عملى أغصانها ذهب سبيك شموس في البرية مشموس بخــوم فـــي الديـــــاجـي لامـعـات بطول الدهر دوما سسابحات إلى مالست أدرى طائسرات يطير بــها له الجــرم السـميـك رياض مرونقات مسنعشات وألمان لعينك مدهشات وأغيصان تسرك ناضرات على قُضُب الزبرجد شاهدات ب\_أن الله ليسس له شريك \* وما أروع قول الحكيم :

يقولون : أين الله ؟ أين بدائعه ؟ وذا الكون سفر واضح وَهُو كساتُهُ يَشُكُّون والإيمانُ مِلْءُ قلوبهم ويبُدُون ما تلك القلوبُ تُكذَّبُهُ وأى امرئ في الكون يسرسل طَرْفه وكواكبُه !

وليس يقول : الله في عـرش مجــــده

وهدى حواشيه وهذى مواكبه! وهائى مواكبه! وأى امرئ ما سبح الله مرة إذا راقب الأزهار وهى تراقب ! عجائب ربى فى الأنام جليلة ولكن جهل المرء لا شك غالبه !

\* وصدق الله العظيم فهو القائل:

﴿ وَءَايَةُ لَمُّمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَجْيِبِ وَأَعْنَاهٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ سُبُحَنَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَجَ كُلَّهَا مَا تُنْلِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِ مَ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَدُّ لَهُمُ الْيَلُ سَلَخُ مِنْ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِ مَ مُظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهُ مَا مِنْ اللَّهَ النَّهَارَ فَإِذَاهُم مُظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ اللَّهَ مَسُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَسُولًا ذَاكِ تَقْدِيرُ الْقَدِيرِ ﴿ وَالْسَلَمْسُ مَلْ اللَّهُ مَسُ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مَلُولِا كُالْهُ مُونِ (١) الْقَدِيرِ ﴿ لَا الشَّمْسُ مَلْ اللَّهُ عَلَى الْفَالِمُ وَلَا اليَّلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (١) اليَّلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (١)

(حسبكم الكون معجزة . انظروا إلى الأرض فهى من عجائب صنع الله، وآية على وجوده وعظمته ، خلقها لكم وسلك لكم فيها سبلا ، تمشون في مناكبها وتأكلون من رزقه ، ثم انظروا إلى السحاب المسير في الآفاق يسح (٣) بمائه فيحيى أرضا مواتا ، ويخرج منها زرعا ونخيلا وأعنابا ، ثم انظروا إلى الأنعام خلقها لكم تجعل المرعى لبنا سائغا للشاربين ، ثم انظروا

<sup>(</sup>١) العرجون : شمراخ البلح ٠

<sup>(</sup>٢) سورة يس : ٣٣ - ٤٠ •

<sup>(</sup>٣) السح : الصب والسيلان من فوق ٠

فى أنف سكم فإنكم معجزة: لقد كنتم صغارا، ومن قبل لم تكونوا شيئا مذكورا، ثم وهب لكم الله العقل والقوة والجمال والرحمة، أشرف الصفات).

\* ومن أجمل ماقرأت في هذا كذلك مخت عنوان (١): عن الله عنوال الله

قصيدة لفضيلة الأستاذ الشيخ الصاوى شعلان \_ رحمه الله تعالى \_ يقول فيها مشيرا إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى وتمس شغاف قلوب المؤمنين الموحدين :

نشر الصبح على الدينا سناه

وســـقى الروض رحيقــــا من نداه

واكتسى الروض من النسور حلاه

الندى من فينض مُسن ؟!

والنضحى مسن نسبور مسن

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في كتساب : مع الله ، نظرات في الكون والحياة ، للاستساذ عبد الجواد " رجب • • طبعة دارالاعتصام

أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عسطرا في الزهور تمصنع العمش وتسعى فمي البكور عيشـــها في رزق مَــن ؟! وهمي أيضها صهينع مَن ؟ا حــوت الأرض أفانـــين الشـــبجر بسين ألسوان وطسول وقصر !! وغسصون مسورقسات وتسمر منبت الأشـــجار مَــن ؟! راسمه الألمان مُسن ؟! وترى الشممس عمروس المشرق

وجمــــال البــــــدر عــند الأفق

سابحا في الطيلسان الأزرقِ السياد الأزرقِ السياد الله المراري صلع مسن ؟!

والسموات لمن ال

\* \* \*

داعب النسحلُ مسن الزهسر شَذاه

وأحال السورد شهدا في رُباه !! وبنت هندسه النسمل قراه

مُ رُشِ لَهُ النحالة مَ نُ ١٢

مُلْهِمُ النمان ؟!

\* \* \*

الجنينُ استقبل الرزقَ الجديدُ ؟!

وتوالى وهـو فى المـهد السـعيد ! قـبل أن تُنبِـتَ أسـنانُ الولـيدُ أطعـــــمته يــــــد مـــــن ؟! صـــــورته يـــــد مَــــــن ؟!

\* \* \*

لم يا مخلوق آثـرت الجـحـــود ؟!

كُنْتَ معدوما فَمِنْ أَين الوجـــودْ ؟! أهــــــى الــــــصـــدْفَـــةُ أُم رَبّ ودود

قبـــله في الـكون مُـــنُ ؟!

بعده في الملك مَن ؟!

\* \* \* \*

لـو تنــــاهيتم إلى ســـر الحـــياه

وصنعتم كائنا حيا نــراهُ !!

الم نزد إلا يقسينا بالإله

\* \* ومن أجمل ما قرأت كذلك حول موضوع :

## البراهين الدالة على وجود الذالق سبحانه وتعالى

ما قاله صاحب كتاب ( معارج القبول ) حول ( إثبات ذات السرب جل وعلا » حيث يقول : فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لا بد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها . ومحال أن توجد أنفسها . قال الله تبارك وتعالى في مقام إثبات السربوبية وتوحيد الألوهية :

\* ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ أَمْ خَلَقُواْ اللَّهُ مَا لَحُولِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُواَلِّكُ لِللَّهُ وَاللَّهُ مُواَلِّكُ لِللَّهُ وَاللَّهُ مُواَلًّا وَاللَّهُ مُلَّالًا يُوقِنُونَ ﴾ (١١)

قال ابن عباس رضى الله عنهما : ﴿ أُمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ﴿ الله عنهما : أَخُلِقُوا مِن غير شيء خلقهم أي : من غير شيء خلقهم فَوجدوا بلاخالق ، وذلك مما لا يجوز أن يكون ؛ لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم ، فلابد له من خالق ، فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يُوجَدُوا بلا خالق ﴿ أُمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ لأنفسهم ،

<sup>(</sup>١) الطور : ٣٥ و ٣٦ .

وذلك في البطلان أشد ؛ لأن ما لا وجود له كيف يـخلق ؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به ﴿ أُمّ خَلَقُوا السَّمَوَتِ وَ اللَّرَضَ ﴾ وهـذا في البطلان أشد وأشد ؛ فإن المسبوق بالعـدم يستحيل أن يُوجَد بنفسه ، فضلا عن أن يكون مُوجِدا لغيره ، وهـذا إنـكار عليهم في شركهم بالله عزوجل وهم يعلمون أنه الخالق لا شريك له ﴿ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴾ عزوجل وهم يعلمون أنه الخالق لا شريك له ﴿ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴾ أي : ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك .

\* وعن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله على يقرأ في المغرب (١) بالطور ، فلما بلغ هذه الآية : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ عَيْرِشَى عِ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ وَ الْمَا مُكُولِ اللّهِ عَلَيْهُ أَمْ خُلُقُوا السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بَلَلّا يُوقِنُونَ وَ اللّهُ اللّهُ عِندَهُمْ خُزَايِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّطِرُونَ ﴾ (١) \_ كاد قلبي أن يطير . ( أخرجاه في الصحيحين ) .

وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال عــــلى

<sup>(</sup>١) أى في صلاة المعرب •

<sup>(</sup>٢) الطور ٣٥ \_ ٣٧

معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية كما قال تعالى :

\* ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ اللّهِ عَلَى عَظِمة خالقها وقدرته الباهرة ، ثما قد ذرأ من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة ، ثما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والوهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار ، واختلاف ألسنة الناس وألوانهم ، وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى ، وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة ، وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه ؛ لهذا قال الله عزوجل :

\* ﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِكُم ۗ أَفَلَا تُبُصِرُونَ ﴾ (٢) ، قال قتادة : مَنْ تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة ، وكذا في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة ؛ إذ كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى نفخ الروح فيه. وقال تعالى :

\* ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدُو وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ وَٱلْأَرْضَ

<sup>(</sup>۱) الذاريات : ۲۰

<sup>(</sup>٢) الذاريات : ٢١٠

فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ۞ وَمِن كُلِّشَى ءِخَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمُ لَذَكُّرُونَ ﴾(١) يقول الله تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي: ( وَأَلسَّمَآ عَبَيْنَهَا ) أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا (بأيد) أي بقوة ، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد ، ( وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ) ، قال ابن عباس رضى الله عنهما : لقادرون ، وعنه أيضا : لموسعون الرزق على خلقنا . وقيل : ذوسعة • وقال ابن كثير : أي قد وسِّعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقامت كما هي . ( وَٱلْأَرْضُ فَرَشَّنَهَا ) أي جعلناها فراشا للمخلوقات ، ( فَيْعُمَ ٱلْمَلِهِ أُونَ ) الباسطون نحن . قال ابن عباس : نعْمَ ما وطأتُ لعبادى . ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زُوْجَيْنِ ) صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض ، والشمس والقمر ، والليل والنهار ، والبر والبحر ، والسهل والجبل ، والشتاء والصيف ، والجن والإنس ، والذكر والأنثى ، والنور والظلمة ، والإيمان والكفر ، والسعادة والشقاوة ، والجنة والنار ، والحق والباطل ، والحلو والمر ، والدنيا والآخرة ، والموت والحياة ، والجامد

<sup>(</sup>١) الذاريات : ٤٧ \_ ٤٩

والنامى ، والمتحرك والساكن ، والحر والبرد ، وغير ذلك . ( لَعَلَّكُمْ فَا لَهُ الْمُحَلِّكُمْ فَا الْمُعَلِّكُمْ فَا الْمُعَلِّكُمْ وَاحْدُ فَرْدُ لَا شَرِيكُ لَهُ .أ. هـ ابن كثير والبغوى .

وقال تعالى : \* ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْخَلْكِ ٱلَّتِي جَدِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ وَالْخَلْكِ ٱلَّتِي جَدِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن ٱلسَّمَآءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ وَبَتَ فِيهَا مِن كُلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِيكِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَايكَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (١). قال أبو الضحى : لما نزلت : ﴿ وَإِلَنهُ كُرُ إِللهُ وَكِيلًا إِللهَ إِلاَّهُوالرَّحْمَنُ الله الضحى : لما نزلت : ﴿ وَإِلَنهُ كُرُ إِللهُ وَكِيلًا إِللهَ إِللهُ وَالرَّحْمَنُ الله الله الله الله وجل الله المسلم كون : إنْ كان هكذا فليأتنا بآية ، فأنزل الله عزوجل : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ تلك في عزوجل : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ تلك في المناعها وكواكبها السيارة والثوابت ، ودوران فيكها ، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع « واختلاف الليل والنهار » هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ، ويعقبه ولا يتأخر والنهار » هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ، ويعقبه ولا يتأخر عنه لحظة كما قال تعالى :

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٦٤٠

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٦٣٠

﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا آَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلْيَـلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسَبَحُونَ ﴾ (١) ، وتارة يطول هذا ، ويقصر هذا ، وتارة يأخذ هذا من هذا ، ثم يتعاوضان ، كما قال تعالى :

<sup>(</sup>۱) سورة يس: ٤٠

<sup>(</sup>٢) الحديد : من الآية ٦ .

<sup>(</sup>٣) البقرة - من الآية : ١٦٤ .

<sup>(</sup>۵,٤) سورة يس : ٣٣ – ٣٦ .

<sup>(</sup>٦) البقرة – من الآية : ١٦٤ .

وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك كما قال تعالى : ﴿ وَمَامِن دَآبَتُهِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرِّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ فِكِتَبِ ثُبِينٍ ﴾(۱) . (وتصریف الرياح ) فتارة تأتى بالرحمة ، وتارة تأتى بالعذاب وهي الريح ، وتارة تأتى مبشرات بين يدى السحاب ، وتارة تسوقها ، وتارة مجمعه، وتارة تفرقه ، وتارة تصرفه ، ثم تارة تأتى من الشمال وهي الشامية ، وتارة تأتى من ناحية اليمن ، وتارة صباً وهي الشرقية، وتارة دبوراً وهي غربية وغير ذلك والله أعلم ﴿وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلمَتَكَمَاء وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي سائر بين السماء والأرض مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى . ﴿ لَأَينتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى ( لقوم يعقلون ) فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا غنيا بذاته ، وكل ما سواه فقير إليه ، قائماً بذاته ، وكل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا بما أقدره ، متصفا بجميع صفات الكمال ، وكل ما سواه ملازمه النقص ، وليس الكمال المطلق إلا له ، وهو

<sup>(</sup>۱) هود : ۲ .

الله تبارك وتعالى . وقال تبارك وتعالى : \* ﴿ وَمِنْ ءَايَكْتِهِ عِلْمُ خَلَقَ لَكُرِمِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا لِتَسْكُنُو ٓ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ١ وَمِنْ اَيَالِهِ عَ خَلَقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْذِلَافُ ٱلْسِنَذِكُمُ وَٱلْوَٰذِكُمُ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِلْعَكِلِمِينَ ۞ وَمِنْءَ ايَنيْهِ ، مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِعَآ قُكُم مِّن فَصَٰلِهِ ٤٠ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ا وَمِنْ ءَايَدِيْهِ - يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِء بِدِٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَ أَإِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ وَمِنْ ءَايَنِيهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنْتُمْ مَعْرَجُونَ ﴾ (١).

يقول تعالى : (وَمِنْءَايَكْمِهِمِ)الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب (ثُمَّ إِذَآ أَنْتُم بَشَرُّ تَنتَشِرُونَ) فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين ، ثم تصور فكان علقة ، ثم مضغة ، ثم صار عظاما شَكْلُهُ شَكْلُ إنسان ، ثم كسا الله تعالى تلك العظام لحما ، ثـم نفخ فـيه الـروح فإذا هو سميع بصير ، ثم

<sup>(</sup>۱) الروم : ۲۱–۲۵ •

أُخْرِج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة ، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبنى المدائن والحصون ، ويسافر فى أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ، ويدور أقطار الأرض ، ويكتسب ويجمع الأموال ، وله فكرة وغور ودهاء ومكر ، ورأى وعلم ، واتساع فى أمور الدينا والآخرة ، كل بحسبه ، فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم فى فنون المعايش والمكاسب وفاوت بينهم فى العلوم والفكر ، والحسن والقبح ، والغنى والفقر ، والسعادة والشقاوة .

 تعالى : ﴿ هُوَٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ليَسْكُنُ إِلَيْهَا ﴾ (١). يعنى بذلك حواء خلقها الله تعالى من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر ، ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان ــ لَماً حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج ، بل كانت مخصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس ، ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل الأزواج من جنسهم ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّودَّةً ﴾ وهي المحبة ﴿ وَرَجْمَةً ﴾ وهي الرأفة ، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَكُتِ لِّقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴾ في عظمة الله وقدرته ﴿وَمِنْءَايَنْتِهِ ﴾ الدالة على قدرته العظيمة ﴿ خَلَقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أى خلق السموات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها وبجومها الثوابت والسيارات ، وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار . ﴿ وَأَخْيِلُكُ فُ أَلْسِنَيْكُمْ ﴾ يعنى اللغات ، فهؤلاء بلغة العرب ، وهؤلاء لهم لغة

<sup>(</sup>١) الأعراف : من الآية ١٨٩ .

أخــرى ، وهؤلاء كــرج ، وهؤلاء روم ، وهؤلاء إفــرنج ، وهؤلاء بربر، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود، وهؤلاء فرس، وهؤلاء صقالبة ، وهؤلاء خزر ، وهؤلاء أرمن ، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله عروجل من اختلاف لغات بني آدم ﴿ وَأَلُّونِكُو ۚ ﴾ أي واختلاف ألوانكم أبيض وأسود وأحمر ، وأنتم أولاد رجل واحد، وامرأة واحدة ، وغير ذلك من اختلاف الصفات والحلى ، لجميع أهل الأرض ، بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة ، كُلِّ له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان ، وليس يشبه واحد منهم الآخر ، بل لابد أن يفارقه بشيء من السمت أوالهيئة أو الكلام ظاهرا كان أو خفيا يظهر عند التأمل، كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئته لا تشبه أخرى ، ولو توافق جماعة في صفة من جمال وقبح لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِلْعَالِمِينَ ۖ وَمِنْ ءَايَانِهِ ـ مَنَامُكُر بِٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ أَوْكُم مِّن فَصْلِهِ ۚ ﴾ أى ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل فإنه فيه تخصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلام والتعب ، وجعل لكم الانتشار والسعى في الأسباب والأسفار في النهار وهذا ضد النوم ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْ يُكْتِ

لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ سماع تدبر واعتبار . ﴿ وَمِنْ مَا يَكُولِهِ ﴾ الدالة على عظمته أنه ﴿ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خُوفًا وَطَمَعًا ﴾ أى تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة ، وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إلىه ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيى مِيهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ﴾ أى بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء فلما جاءها الماء ﴿ ٱهْ تَزَّتْ وَرَبِّتْ وَأَنْ بَتَتْ مِن كُلِّ نَقِيجٍ بَهِينٍ ﴾ (١). وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على الميعاد وقيام الساعة ؛ ولهذا قالِ تعالى ﴿ إِنْ فِي ذَالِكَ لَا يَنِي لِقُومِ يَعْقِلُونَ ﴾ ، ﴿ وَمِنْ وَايَنْ فِهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاةُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِونَا ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (٢).وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَكَين زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ \* (٣) وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال : ( والذي قامت السموات والأرض بأمره ) أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها ، ثم إذا كان يوم القيامة بدّلت

<sup>(</sup>١) الحج : من الآية ٥ .

<sup>(</sup>٢) الحج : من الآية ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) فاطر : من الآية ٤١ .

الأرضَ غير الأرض والسموات ، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَادَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ مِّغُرُجُونَ ﴿ أَي مِن الأرض . كما قال تعالى : ﴿ يُوْمُ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ، وَتَظُنُّونَ إِن لَّمِنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةً ۗ لَئِهِ لْهَإِذَا هُمْ بِأَلْسَاهِرَةِ ﴾ (٢) وقــال تعالى : ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَـةُ وَرَحِدَةً فَإِذَا هُمَّ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ ﴿ (٣) والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستَقصى ، وفيما ذكرنا كفاية وغنى يغنى عن خلط المناطقة ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها ، والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات ، فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه ، حيث أوجده ولم يك من قبل شيئا ، فلم يذهب يستدل بغيره وفي نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم؟

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٥٢ •

<sup>(</sup>٢) النازعات : ١٣ و١٤

<sup>(</sup>٣) يس : ٥٣

وشأن الله تعالى أكبر من ذلك، ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة ؛ ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته : ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَاۤ أَنفُسُهُمْ ظُلَّمَا وَعُلُوًّا ﴾ (١) . فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى . ولهذا لما قال أعداء الله لرسله على سبيل المكابرة لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا : ﴿ إِنَّا كُفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُ مِ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَلِقٍ مِّمَا تَدْعُونَنَا آ إِلَيْهِ مُرِيبِ ٢٠ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُ مُ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ... ﴾ (٢) . وهذا يحتمل شيئين : أحدهما أفي وجوده تعالى شك ، فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به ، فإن الاعتراف به ضرورى في الفطر السليمة ، ولكن قد يعرض لغيرها شك واضطراب ، وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء، فيجب إقامة الحجة عليهم للإعذار إليهم ؛ ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته فقالوا : (فَاطِيرُ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق ، فإن شواهد

<sup>(</sup>١) النمل : من الآية ١٤ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم : آخر الآية ٩ وصدر الآية١٠ .

الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهما فلا بد لهما من خالق ، وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء ومليكه ، والمعنى الثاني في قولهم ( أفي الله شك ) أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك ، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له ؟ فإن غالب الأمم كانت مُقرَّة بالخالق ، ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم ، والجواب لهذا الاستفهام على كلا المعنيين : لا ، أى لا شك فيه .

- \* \* وقد نقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب :
- \* عن الإمام مالك رحمه الله تعالى : أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات.
- \* وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تبارك وتعالى فقال لهم : دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه ، ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها ، وهي مع ذلك تذهب وبجيء وتسير بنفسها ، وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد . فقالوا :

هذا شيء لا يقوله عاقل . فقال : ويَحكُم !! هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوى والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء الحكمة ليس لها صانع ؟ فبهيت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه .

\* وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل ، فقال : هذا ورق التوت طعمه واحد ، تأكله الدود فيخرج منه الإبريسيم (١) ، وتأكله النحل فيخرج منه العسل ، وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا ، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك . وهو شيء واحد .

\* وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال : هاهنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ، ظاهره كالفضة البيضاء ، وباطنه كالذهب الإبريز ، فبينا هو كذلك إذ تصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح اهـ يعنى بذلك البيضة إذا خرج منها الديك .

<sup>(</sup>١) أي الحرير .

وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد :

تأمل في ريساض الأرض وانظر

إلى آثار ما صنع الملك على الساد من الملك على الماد المراد المراد

بأحسداق هسى الذهسب السبيكُ على قُضُسب الزبرجسد شاهدات

بأن الله ليسس له شسريك

\* وقال ابن المعتز ، ويروى لأبى العتاهية ... رحمهما الله تعالى :

فيا عجب اكيف يعصى الإل ه أم كيف يجحده الجاحد، ؟ ولله في كيف كيف يحدريكة وفي كيل تسكينة شاهيدً

## رفي كـــل شيء لـــه آبة

## تدل علي أنه الواحد

\* وسئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجود الرب تعالى ، فقال : ياسبحان الله ، إن البعر يدل على البعير ، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير ، فسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟

\* ومن خطب قس بن ساعدة الإيادى \_ رحمه الله \_ وكان على ملة إبراهيم عليه السلام : أيها الناس اجتمعوا فاسمعوا وإذا سمعتم فَعُوا ، وإذا وَعَيْتُمْ فانتفعوا ، وقولوا \_ أو إذا قلتم \_ فاصدقوا ، من عاش مات ، ومن مات فات، وكل ماهو آت آت ، مطر ونبات، وأحياء وأموات ، ليل داج ، وسماء ذات أبراج ، ونجوم تزهر ، وبحار تزخر ، وضوء وظلام ، وليل وأيام ، وبر وآثام، إن في السماء خبراً وإن في الأرض عبرا يحار فيهن البصير ، مهاد موضوع ، وسقف مرفوع ، ونجوم تغور ، وبحار لا تفور ، ومنايا دوانٍ ، ودهر خوانٌ ، كحد الفسطاس ووزن القسطاش .

أقسم قُسُّ قَسَماً ، لا كاذبا فيه ولا آثما : لئن كان في هذا الأمر

رضاً ليكونن سخط ، ثم قال : أيها الناس ، إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم هذا الذى أنتم عليه ، وهذا زمانه وأوانه . ثم قال : مالى أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا ، أم تركوا فناموا ؟

وفى بعض ألفاظها قال: شرق وغرب ، يتم وحرب ، وسلم وحرب ، وسلم وحرب ، ويابس ورطب ، وأجاج وعَذْب ، وشموس وأقنمار ، ورياح وأمطار ، وليل ونهار ، وإناث وذكور ، وبرار وبحور ، وحب ونبات ، وآباء وأمهات ، وجمع وأشتات ، وآيات فى إثرها آيات ، ونور وظلام ، ويسر وإعدام ، ورب وأصنام ، لقد ضل الأنام ، نشء مولود ، وواد معقود ، وتربية محصود ، وفقير وغنى ، ومحسن ومسىء ، تباً لأرباب الغفلة ، ليصلحن العامل عمله ، وليفقدن الآمل أمله ، كلا بل إله واحد ليس بمولود ولا والد ، وأعاد وأبدى، وأمات وأحيا، وخلق الذكر والأنثى ، رب الآخرة والأولى، أما بعد فيا معشر إياد ، أين ثمود وعاد ؟ وأين الآباء والأجداد ؟ وأين العليل والعواد ؟ كل له معاد . يقسم قس برب العباد ، وأين العليل والعواد ؟ كل له معاد . يقسم قس برب العباد ،

الصور ، ونُقِرَ فى الناقور ، ووعظ الواعظ ، فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ فويل لمن صدف عن الحق الأسهر ، والنور الأزهر ، والعرض الأكبر ، فى يوم الفصل ، وميزان العدل ، إذا حكم القدير، وشهد النذير ، وبعد النصير ، وظهر التقصير ، فريق فى الجنة وفريق فى السعير .

\* وهذا كسرى أنوشروان ملك الفرس يقول وقد صفت نفسه ، وأشرق فكره يخاطب الفلك : إن بناء أنت سقفه لعظيم ، وإن بيتا أنت غطاؤه لجليل ، وإن شيئا أنت تظلله لكبير ، وإن فيك عجبا للمتعجبين ، فليت شعرى ، أعلَى عمد من مختك تستمسك ، أم بمعاليق من فوقك ؟ ولعمرى إن ملكا أمسكتك قدرته لملك عظيم ، وإنه في استدارتك بتقديره لحكيم خبير ، وإن من غفل عن التفكير في هذه العظمة لَغر صغير . وليت شعرى : أيتها الأفلاك : بم طلوعك حين تطلعين ؟ وبم مسيرك حين تسيرين ؟ وأفولك حين تأفلين ؟ وعلام سقوطك حين تغيبين ؟ !! ليت شعرى ، أساكنة أم تتحركين ، أم كيف صفتك التي بها تصفين ، ولونك الذي به تتسمين ؟ ومن سماك بأسمائك التي

فسبحان من لأمرِهِ تنقادين ، وبمشيئته تجرين ، وبصنعته استقامتك حين تستقيمين ، ورجوعك حين ترجعين ) .

\* ولله در الشاعر الأزهرى الشيخ محمد الأسمر رحمه الله تعالى ، فلقد قال كلاما يكتب بمداد من الذهب على صحائف من نور ، إن دل على شيء فإنما يدل على أن الرجل كان موحدا، وكان من الذين عرفوا الله تبارك وتعالى حق المعرفة ، وفيه يقول مناجيا ربه سبحانه وتعالى ومثنيا عليه ... :

« تعالیت یارب ما أجلك ، خلقت الخلق ، وأجریت الرزق ، بلك ینمو الزرع ، ویدر الضرع ، سبحانك اللهم ما أوسع ملكك، وما أعظم سلطانك، السماء والأرض لك ، والملائكة الأطهار جندك ، والملوك المتوجون عبیدك ، تبارك وتعالیت ، صنعت فأعجزت ، وصورت فأحسنت ، الجن والإنس خلقك ، والجسم والروح عملك ، لا إله إلا أنت ، منحتنا بصائر لا تذكرك ، وأبصارا لا تدركك ، یسبح الرعد بحمدك ، ویترنم الطائر بمجدك ، البحار لا تقر من خشیتك، والجبال جامدة من هیبتك ، ولقد جرى النسیم بلطفك ، وتقلب جامدة من هیبتك ، ولقد جرى النسیم بلطفك ، وتقلب

كل مخلوق في رحمتك ، تباركت تباركت ، لا أول قبلك ، ولا آخر بعدك ، كيف تخفى والشمس بعض بيناتك ؟ وكيف تدرك والروح بعض أسرارك ؟ ، فأنت الأول والآخر والظاهر والباطن ، تعاليت تعاليت ، آمن بك المؤمن ولم يرك ، وجحدك الجاحد ووجوده شاهد بوجودك ، سبحانك سبحانك ، بهرتنا آلاؤك ، وغاب عنا لألاؤك ، ماء وحجر ، وأرض وقمر ، وزاحف وطائر ، وصادح وباغم ، أنبت لنا من الأرض عجبا : نخيل وأشجار ، وأزاهير وثمار ، رب ، من أين للورد شذاه ؟ ومن أين للغصن عوده ولحاه ؟ ومن أين للثمار طعومها المختلفة ، وأشكالها المتباينة ، وألوانها المتغايرة ؟ ، من أين كل هذا يارب ؟ سائغ وغير سائغ ، وناصع وفاقع ، تباركت مخرج الخضراء من الغبراء ، وخالق العجب من طين وماء . سبحانك اللهم سبحانك ، جلت عظمتك ، وتعالت قدرتك ، أعجزت الإنسان بالجبال والنمال ، بل أعجزت الإنسان بذات الإنسان ، عظم ولحم ، وعروق ودم ، وظفر وشعر ، وسمع وبصر ، قلت للسان ذق وهو لحمة فذاق ، وقلت للعين أبصرى وهي شحمة فأبصرت ، سبحانك اللهم ، وهذا القلب الحافق بم يخفق؟! أشهد أن لا إله إلا أنت رب المشارق والمغارب ، والنجوم والكواكب ، تباعدت فهى منفصلة ، ومجاذبت فهى متصلة ، عجزت عقولنا عن الإحاطة ببعض ما خلقت فكيف تحيط بك ؟ سبحانك سبحانك! هذه دنياك فكيف آخرتك ؟ وهذا شأن آثارك فكيف شأنك ؟ تباركت من إله صادق ، وتعاليت من رب حق . »

نعم ، هذا هو الإله العظيم الذى لا شك فى وجوده ، والذى لن نستطيع أبدا أن نحصى نعمه أو نعدد آثاره علينا وعلى غيرنا من المخلوقات الأخرى التى جميعها تسبح بحمده سبحانه وتعالى.

تالله لـــو سجــدنا بالعيــون لــه

على شبا (١) الشوك والمحمى من الإبر

لم نبلغ العُشر من مِعشار نعمته

ولا العُشَـــيرَ ولا جـــزءا من العُــشر

لأنه السرب العظميم ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ إِنَّ الَّذِي قَدَّرَفَهَدَىٰ اللَّهِ السَّرِبِ العظميم

<sup>(</sup>١) شبا الشوك : أطرافه ٠

## وَٱلَّذِيَّ أَخْرَجَ ٱلْمُرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَهُ مُفْتَآءً أَحْوَىٰ ﴾ (١)

ولهذا كان من الخير لكل إنسان عاقل - ذكرا كان أم أنثى - أن يكون على صلة بهذا الإله الخالق البارئ المصور الذى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ، والذى ﴿ .. لَيْسَكُمِثْلِهِ مِشَى اللهِ عَلَى اللهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

وذلك بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى ؛ لأن الذكر الصحيح هو أقرب الطرق إلى الله تبارك تعالى ؛ ففى القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى :

\* ﴿ فَاذَكُونِينَ ، أَذَكُرَكُمْ . . . ﴾ (<sup>(1)</sup>

وقد ورد في حديث صحيح متفق عليه :

\* عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله علم قال : (يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدى بى ، وأنا معه إذا

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى : ٢-٥

<sup>(</sup>۲) الشورى : من الآية ١١١

<sup>(</sup>٣)البقرة : من الآية ١٥٢ .

ذكرنى، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرنى فى ملاً (١) ذكرته فى ملاً (٢) خير منهم .

\* وعن عبد الله بن بسر رضى الله عنه أن رجلا قال يارسول الله : إن شرائع الإسلام قد كثرت علَى فأخبرنى بشىء أتشبث به (٤) ، قال : ( لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ) رواه الترمذى ، وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>١) جماعة الذاكرين •

<sup>(</sup>٢) أي الملائكة ٠

<sup>(</sup>٣) أى أطهرها وأكثرها ثوابا •

<sup>(</sup>٤) أى اعتصم حقيقة به أو مجازًا •

فاذكر كل هذا \_ أخا الإسلام \_ مع ملاحظة ما جاء في هذه النصيحة التي يقول فيها الشيخ محمد محرم العمروسي رحمه الله مرشدا إيانا نحن الذاكرين \_ إن شاء الله \_ إلى أكمل الحالات:

تمسك بحبل الشرع واضرب بسيفه

رءوس المعاصى واتخذ منه جموشناً وبادر إلى إنكار ما كان خسارجا

عن الحق واحذر أن تكون مُدَاهِنا ولا مجعل المذكر النسمفيس وسيسلة

إلى عَرَضِ الدنيا المعَرَّضِ للْفَسَا المُعَرَّضُ للْفَسَنَا ولا مجْعلُ المقصـــود منه تَكَسُّــباً

فتنحط قدراً من عُلك وتُفتنَا

فتغضب مسربوبا وربا مهيمنك

وتـأتي مـا تــاتي رياءً وسُـمعةً وتتبخد الشرك الخَـــفيُّ تَدَّينـــاً وليست بإرخاء الشمعور ولايمة إذا كان منك القلب أسود عاطينا وليسست بإظهار التبسساله خدعة إذا كان فيسك الغشُّ والمكرُ كامنسا وغير مفيد لبس تساج وخسرقة إذا كان إبليس بجسمك ساكنا فوحسد هوى ليلي لتحظى بوصلها وتسرقى بلقيساها وتظمفر بالمنسى ومادمت مأسورا لنفسك والهوى فمازلت في سبجن القسطيعة قاطنا فَطَلُّق \_ هـداك الله \_ نفسـا خـئونة

طلاقا صريحا بالشلاثة بائسنا

فسما هي إلا ذات سُسِم مُخبِساً وأعـــدى عـــدو فــى الحَشـــا مُتَوَطَّنا وإلافُدُعُ دعوى الصلاح ولا تكسن بغيسر فسلاح للولايسة معلنسا وخُلُّ مقــــامات الرجال لأهلهــــــا وعش خاليا فالحب راحته عها فيا فقراء الوقت مالي أراكمو أتيستم أمورا لا تحل بشرعنا فكم بدع أحدثتموها بجهلكم وصرتم عليها عاكفين ليومنا جعلتم طريق القموم رقصا وصبيحة ومنكرَ أصوات يهــــيج للغنـــــا ومُـلْءُ بطــون من غذا لم يفد سـوى

بخسشتكم \_ ياقوم \_ حول بيسوتنا

وتخصيل أرزاق وضيرب عيوائد عملى الناس تأباها قواعمد دينسا وحرفتمو التهليل عن وضــــعه الذي وطرقتهمو فيهه طرائق لم يسكن عليها رسبول اللبه والقوم قبلنا أكان رسول الله يصحب منشدا ينادى بأعملي الصموت ليسلا مدندنا فما زدتمسو المسردان إلا تمسردا وما زدتمو الشميبان إلا تَشيَّـطُناً وماز دتمو الجهال إلا جهالة وبــعدا عـن الأخـرى وقربا إلى الدُّناَ فكن عالما بالشرع واعمل بـ فَمَنُ

أراد طريقا دون علم فقد جنّى

ولا ينبـــغي للجــــاهلين تصــدر

ولا نشر أعلام الشريعة بيننا ألم يعلموا أن الطريق كناية

عن العمل الجارى على وَفْقِ شرعنا وذبح النفوس الضاريات بمُدْية

من الخلق حتى لا تميل إلى الخسا وعن شهواتها

وعسمن يراهسا أكبر الهسم مُقتنى وجسوع وصمت واعتزال وفسكرة

بها حضرة الرحمن تدخــــل آمنا وذكـر بنــار الشــوق يحـرق خاطــــرا

ویغـــرق فی بحر المــــدامع أعینـــــا یکون بجد واجتهــاد وهمـــة

مُشَــمُرَةٍ لا بالتكاسُـــل والونــــى

وعملم وحملم واقتمداء بعارف

دسائس للشيطان والنفس واللنّنا والنفس واللنّنا فمن لم يصاحب شيخ صدق ومُخلصاً

يكون له الشـــيطان شـــيخا مُلَقُّنــا

فَأُخْلُص \_ هداك الله \_ تخلص فهذه

طريقتنا الخراء دانية الجنكى

\* \* فافهم هذه النصيحة \_ أخا الإسلام \_ وذكر بها هؤلاء

الأدعياء الذين يزعمون أنهم من أهل الطريق السوى وهم فى الحقيقة من أهل الطرق الأخرى التي لا توصل إلا إلى النار ؛ لأنها تخالف شرع الله ﴿ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾(١).

\* وقد قرأت أن سيدى إبراهيم الدسوقى \_ رحمه الله تعالى \_ كان إذا أخذ العهد على فقير يقول له : يا فلان اسلك طريق النسك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه الله الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، والحج إلى بيت الله الحرام ، واتباع جميع

<sup>(</sup>١) الكهف ، من الآية : ١٠٤ •

الأوامر المشروعة والأخبار المرضية والاشتغال بطاعة الله تعالى قولا وفعلا واعتقادا ، ولا تنظر يا ولدى إلى زخارف الدنيا ومطاياها وقماشها ورياشها وحظوظها ، واتبع نبيك محمداً عليه في أخلاقه ، فإن لم تستطع فاتبع شيخك ، فإن نزلت عن ذلك هلكت مع الهالكين .

\* وكان الجَنيد ـ رحمه الله تعالى ـ يقول : من لم يسمع الحديث ويجالس الفقهاء ويأخذ أدبه عن المتأدبين أفسد من اتبعه .. وكان يقول : علمنا هذا مقتد بالكتاب والسنة ..

\* ولله در شيخنا وإمامنا الشيخ محمود خطاب السبكى \_\_ رحمه الله تعالى \_ فلقد قال في كتابه : ( المقامات العلية ) كلاما هاما ، جاء فيه :

> اعمل بآثار النبى فإنها النور المبين واقبل نصيحتها ففيها العز والشرف المكين واشدد يمينك بالشريعة إنها السبب المتين

\*\* فلاحظ كل هذا \_ أخا الإسلام \_ وقل لهؤلاء المبتدعين الضالين المضلين الذين يرقصون ويطبلون ويزمرون بدعوى أنهم يذكرون:

ليس التصوف لُبْسَ الصوف ترقعه ولا الهسوف ولا أخسنًى المغسنُونا بسل التصوف أن تصسفو بلاكدر

وتتسقى اللسّه والقــــرآن والسدّينا

\* \* هذا ، وإذا كان لنا بعد هذا التقديم الذي كان لابد منه حتى نتعرف من خلاله على عظمة الخالق سبحانه وتعالى ونعرف الأدلة النقلية والعقلية على وجوده من خلال آياته البينات التي من أهمها أنفسنا ، فهي من أكبر الأدلة الباهرة على وجود الخالق المبدع سبحانه تعالى :

أريد بعد كل هذا ، وقبل أن ننتقل إلى ( موضوع الكتاب ) وهو : الواجب ، والمستحيل ، والجائز في حق الله تبارك وتعالى ــ

أن نِقف على بعض الملاحظات الهامة المتعلقة بهذا الموضوع ، وهي(١)

### حقيقة المعرفة والتقليد والدليل

فأما المعرفة فهى : (إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل) كاعتقاد من توصل بالدليل إلى أن البعث حق (فإدراك) جنس يشمل الجازم وغير الحازم ، والمطابق للواقع وغير المطابق ، والناشئ عن دليل والخالى عن الدليل (وجازم) : قيد أول يُخرِج الظن والشك والوهم فليست معرفة (ومطابق للواقع) : قيد ثان : يخرج الإدراك الجازم المخالف لما في الواقع فليس معرفة بل جهل مركب كاعتقاد الفلسفى قدم العالم (وناشئ عن دليل) : قيد ثالث يخرج الإدراك الجازم المطابق للواقع الخالى عن الدليل ، فليس معرفة بل هو تقليد .

وأما التقليد فهو: ( الأخذ بقول غير المعصوم واعتقاده من غير معرفة دليل له) فإذا أخبرك شخص غير معصوم بأن البعث حق

<sup>(</sup>١) كما جاء في مذكرات التوحيد ، لفضيلة الشيخ حسين عبد الرحيم مكي، أكرمه الله تبارك وتعالى .

فاعتقدت هذا الحكم من غير أن تعرف له دليلا كنت مقلدا له في ذلك الحكم .

وأما الدليل: فيراد به عند المتكلمين ما يوصل إلى اليقين بعقائد التوحيد، وهو قسمان: نقلى وعقلى • فالنقلى آيات القرآن الصريحة في دلالتها والأحاديث المقطوع بصحة روايتها، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) فإنه يوصل إلى اليقين بثبوت القدرة لله تعالى، وقوله عَلَيْكُ ( أنا العاقب فلا نبى بعدى ) فإنه يوصل إلى اليقين بأنه عليه السلام خاتم النبيين.

والدليل العقلى : ما لم يكن من كتاب أو سنة ، وهو قسمان: تفصيلى وإجمالى ، فالدليل التفصيلى هو المقدور على تقريره وتفصيله ودفع الشبه الواردة عليه ، كقول العالم : دليل وجود الله هذه المخلوقات ، فإن العالم يقدر على تفصيله بقوله : هذه المخلوقات حادثة فلابد لها من مُحدث ، وذلك المحدث الموجود يجب أن يكون

<sup>(</sup>١) نهاية ثماني آيات ، ثلاث منها في سورة البقرة ، وأرقامها :

٢٠ و ١٠٩ و ١٤٨ ــ كما أنها نهاية الآية ١٦٥ : آل عمران ، والآية ٧٧ : النحل / والآية
 ١٤٨ والآية ٢٠: العنكبوت / والآية الأولى من سورة فاطر

وجوده لذاته وهو الله ، وإذا وردت عليه شبهة أمكنه دفعها ، فالأدلة العقلية التي يستدل بها العالم أدلة تفصيلية ، فُصِّلَتْ بالفعل أم لم تُفَصَّل .

والدليل الإجمالى : هو المعجوز عن تقريره وتفصيله ودفع الشبهة عنه ، كقول العامى : دليل وجود الله هذه المخلوقات ؛ فإن العامى يعجز عن تقريره وتفصيله ، وإذا وردت عليه شبهة لا يستطيع دفعها ، فالأدلة العقلية التي يستدل بها العامى أدلة إجمالية لعجزه عن تفصيل الأدلة ودفع الشبه عنها .

#### المعرفة والتقليد في عقائد التوحيد

وقد اختلف العلماء في كفاية التقليد في عقائد التوحيد وعدم كفايته ، فذهب جماعة إلى أن التقليد لا يكفي في العقائد ولا يحصل الإيمان ، وأن المقلد في العقائد غير مُوْمِن عند الله وعندنا ، فلا يدخل الجنة ، ولا نعامله معاملة المسلمين ، وبنوا هذا على أن الدليل في العقائد واجب وجوب الأصول ، وأنه شرط لصحة الإيمان ، وهذا المذهب هو خلاف الراجع .

ودليلهم: أن المكلف مطالب بالمعرفة ، والمعرفة اعتقاد جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل ، وبانتفاء الدليل تنتفى المعرفة ، ومتى انتفت المعرفة انتفى الإيمان ؛ لأن الإيمان إما نفس المعرفة أو حديث النفس التابع للمعرفة .

وذهب آخرون إلى أن التقليد يكفى فى العقائد ويُحَصَّلُ الإيمان المطلوب ، وأن المقلد مُوَّمنِ عند الله وعندنا ؛ لأن المطلوب التصديق بالعقائد ، وقد تحقق ذلك من المُقلَّد إلا أنه إذا كان قادرا على الدليل يأثم بتركه كما يأثم بترك نحو الصوم ، وبنوا هذا على أن الدليل فى العقائد واجب وجوب الفروع ، وأنه غير شرط لصحة الإيمان بل لكماله ، وهذا هو المذهب الراجح .

ودليلهم : أن المكلّف مُطالب بالإيمان ، والإيمان قد بيّنه المصطفى الله وملائكته، المصطفى الله وملائكته، وكتبه ، ورسله ) \_ الحديث ، فذكر عليه السلام التصديق مجردا عن الدليل ، فلا يكون الإيمان متوقفا على الدليل ، والمقلد وُجِد منه التصديق الجازم بالعقائد فيكون آتيا بالمطلوب .

والدليل الذى اختلفوا فى أنه شرط لصحة الإيمان أو غير شرط هو الدليل الإجمالى ؛ لأنه الميسور لعامة الناس ، أما الدليل التفصيلى فلا خلاف بينهم فى عدم توقف الإيمان والمعرفة عليه ، وأنه ليس واجبا عينيا على كل مكلف ؛ لأنه ليس مقدورا إلا للعلماء ، بل هو واجب كفائى لدفع الشبه الواردة على العقائد ، فإذا أتى به البعض سقط الوجوب عن غيره .

### حقيقة الإيماق وبياق المذاهب فيه

الإيمان لغة مُطْلُقُ التصديق ، وشرعا فيه مذاهب ، والمشهور منها مذهبان : أحدهما الأشاعرة والماتريدية وهو أن الإيمان (تصديق النبى عَيِّهِ بالقلب فيما عُلِمَ مجيئه به من الدين بالضرورة ) أى التصديق بكل ما اشتهر بين المسلمين أنه من دين نبينا محمد عَيِّه وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال كوجود الله تعالى وملائكتة وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وكوجوب الصلاة والزكاة ، وحرمة الخمر والزنى ويكفى التصديق الإجمالي فيما يلاحظ إجمالا . كغالب ويكفى التصديق الإجمالي فيما يلاحظ إجمالا . كغالب الملائكة ، والأنبياء، والكتب . ويشترط التصديق التفصيلي فيما

يلاحظ تفصيلا ، كسيدنا محمد ، وإبراهيم ، وعيسى ، وجبريل، وميكائيل ، والقرآن ، والتوراة، والإنجيل .

والمراد بتصديق النبى : ألإذعان والقبول لما جاء به ، وترك العناد والتكبر ، ولا يكفى مجرد اعتقاد صدق النبى ؛ فإن كثيرا بمن كانوا فى زمنه عليه السلام ، كانوا يعتقدون صدقه ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين ؛ لأنهم لم يذعنوا له ، ولم يقبلوا ما جاء به ؛ ولم يتركوا العناد والتكبر • قال تعالى :

﴿... يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنْمُونَ اللَّهُ مُعْمَونَ اللَّهُ مُعْمَونَ اللَّهُ مُعْمَونَ اللَّهُ مُعْمَ يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

﴿ وَحَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً ... ﴾ (١).

وعلى هذا المذهب: فالنطق بالشهادتين والأعمال الصالحة غير داخلين في حقيقة الإيمان ؛ لأنه مجرد التصديق بالقلب. بل الأعمال الصالحة شرط كمال للإيمان. والنطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية بالنسبة لكافر يريد الدحول في

<sup>(</sup>١)البقرة : من الآية ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) النمل: من الآية ١٤٠

الإسلام ؛ لأن الإيمان خفى فلابد له من علامة ، وهى النطق بالشهادتين فى حق القادر على النطق أو ما يقوم مقام النطق بهما فى العاجز عن النطق .

فمن صدق بقلبه من الكفار ونطق بالشهادتين فهو مؤمن عند الله وعندنا . فيستحق الجنة ونعامله معاملة المسلمين . ومن صدق بقلبه منهم ولم ينطق بالشهادتين وهو قادر على النطق فهو مؤمن عند الله فيستحق الجنة ، وليس بمؤمن عندنا فلا نعامله معاملة المسلمين . أما من بلغ من أولاد المسلمين فإن النطق بالشهادتين غير شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه . بل هو مؤمن عندنا ولو لم ينطق بهما مدة حياته ؛ لأن الأصل فيه الإيمان . إلا إذا ظهر عليه ما يدل على عدم إيمانه ، فنخكم عليه بالكفر .

والنطق بالشهادتين واجب وجوب الفروع مرة في العمر على كل مكلف كحمد الله تعالى والصبلاة على النبي عليه ، فمن تركه يأثم.

المذهب الثاني في حقيقة الإيمان هو ما نقل عن الإمام أبى حنيفة ، واشتهر عن أصحابه وبعض الأشاعرة ، وهو أن الإيمان :

(تصديق بالقلب ونطق بالشهادتين) فهو مركب من جزأين ولا يتحقق إلا بهما معا ، إلا في حق العاجز عن النطق والمكرّو فإن إيمانهما يتحقق بتصديق القلب ، ولا يتوقف على النطق بالشهادتين ، فالتصديق جزء لا يحتمل السقوط أصلا ، والنطق بالشهادتين جزء يحتمل السقوط عند العجز أوالإكراه ، قال تعالى :

# ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيْنًا إِلَّا مِنْ أَكْ يَا لَا مَنْ أُكْرِيمَانِ ﴾ (١) .

### حقيقة الإسلام وبيال المذاهب فيه

الإسلام لغة مطلق الانقياد . وشرعا فيه مذهبان : أحدهما لجمهور الأشاعرة وهو : أن الإسلام ( الامتثال الظاهرى لأوامر الشرع ونواهيه وقبولها وعدم ردها ) سواء أعمل الممتثل بمقتضى تلك الأوامر والنواهي أم لم يعمل .

وعلى هذا المذهب فالإسلام والإيمان متغايران ؛ لأن الإسلام هو الامتثال الظاهري ، والإيمان هو التصديق الباطني ، إلا أنهما

<sup>(</sup>١) البقرة : من الآية ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) النحل : من الآية : ١٠٦.

متلازمان في التحقق بحسب الشرع،

فلا يوجد إسلام معتبر شرعا بدون إيمان ، وبالعكس ، ولا يوجد مسلم ناج ليس بمؤمن ، وبالعكس ، وقد يوجد إسلام بدون إيمان كما في المنافقين ، إلا أن هذا الإسلام غير معتبر شرعا ولاينجي صاحبه .

ثانى المذهبين فى حقيقة الإسلام مذهب جمهور الماتريدية وبعض محققى الأشاعرة ، وهو أن الإسلام شرعا : ( الإذعان الباطنى والتصديق بما جاء به النبى محمد عليه مما علم من الدين بالضرورة ) .

وعلى هذا المذهب فالإسلام والإيمان متحدان في المعنى ومتغايران في اللفظ ، والنطق بالشهادتين دليل على ما في القلب من الإيمان والإسلام .

## ما اعتبره الشارع منافيا للإيماق

اعتبر الشارع الحكيم أمورا تنافى الإيمال ، يدل وجودها على فقد الإيمان من قلب مرتكبها ، منها السجود لصنم ووصف الله

تعالى بما لا يليق بذاته المقدسة ، وسب أنبيائه وملائكته وكتبه ، والاستخفاف بالمصحف والكعبة ، والاستهزاء على الشريعة واستحلال المحرم المجمع على تحريمه كشرب الحمر ، وإنكار ما علم من الدين بالضرورة كإنكار وجوب الصلاة ، فمن اتصف بنحو هذه الأمور حكمنا عليه بالكفر ؛ لأن وجودها دليل على أن قلبه غير عامر بالإيمان. وهكذا كما ترى \_ أخا الإسلام \_ كان لابد أن تكون على علم بكل تلك الأساسيات العقائدية التي يجب على كل مكلّف ذكر أو أنثى ، حر أو رقيق أن يعتقدها ، فيجب عليه أن يعرف الصفات الواجبة لله تعالى ، وأن يعرف الضفات الواجبة للأنبياء والرسل ، والمستحيلة عليهم ، والجائزة أفي خقهم عليهم الصلاة والسلام ، وأن يعرف ما جاء في الكياب والسنة من أحوال الموت والقبر وما بعدهما . ومن لم يعرف ذلك (١) فليس بمسلم ، ويخلد في نار جهنم .

( والمعرفة ) هي الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل (والواجب ) الأمر الثابت الذي لا يقبل الانتفاء كَكَوْن الجسم

<sup>(</sup>١) كما جاء في الجزء الأول من ( الدين الخالص ) . م

متحركا أو ساكنا ، وكونه صغيرا أو كبيرا ، وكونه ناعما أو خشنا . ونحوه مما لابد للجسم منه (والمستحيل ) الأمر المنفى الذى لا يقبل الثبوت ككون الجسم متحركا ساكنا أو طويلا قصيرا ، أو حيوانا جماداً في آن واحد (والجائز ) ما يقبل الثبوت والانتفاء ككون الجسم صغيرا في وقت آخر ، وكونه قصيرا في وقت طويلا في آخر ، وكونه حيا في وقت ميتا في آخر .

\* \* وإذا كان لنا بعد هذا أن ندور حول :

### الواجب في حق الله تبارك وتعالى

فإنه يجب على المكلف أن يعتقد أن الله تعالى متصف بالصفات الجليلة القديمة الثابتة بالأدلة التفصيلية وهي ثلاث عشرة:

إليك بيانها ، كما جاء في الجزء الأول من الدين الخالص ـ بتصرف وإضافات (١) :

۱ - الوجود : فهو تعالى موجود بلا ابتداء قبل وجود جميع
 الحوادث من عرش وكرسى وسموات وسائر العالم ( والدليل )

<sup>(</sup>١) من المراجع التوحيدية الصحيحة .

على ذلك خَلَقَهُ تعالى السموات وما فيها من الكواكب والملائكة ، والأرض وما فيها من الجبال والرمال والأشجار والأحجار والبحار والأنهار والحيوانات والجمادات ؛ لأن الصنعة لابد لها من صانع موجود . وقد قال الله عز وجل : ﴿ ذَلِكُمُ مُ اللّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ مَحَدِقُ مَ اللّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ مَحَدِقًا معدوما ؛ لأن المعدوم لا يعطى الوجود .

جومن أجمل البراهين التي قرأتها لبعض الفلاسفة والتي نستطيع بها الاستدلال على وجود الخالق سبحانه وتعالى (٢):

\* ما قاله الفيلسوف الفرنسى ديكارت ( ١٥٥٦ - ١٦٥٠): ( إن فكرة الألوهية موجودة في أذهاننا ، ووجودها الذهني دليل على وجود حقيقة خارجية هي مصدرها ) .

وقال: (إن هذه النفوس التي تدرك ذاته تعالى موجودة يقينا ، ولا يصح أن يكون وجودها صادرا عنها ؛ لأني \_ وأنا الذي يتصور الكمال في أجلى مظاهره \_ لو أوجدت نفسى لمنحتها أعظم قسط منه مع أنها في الواقع ناقصة ).

<sup>(</sup>١) غافر، من الآية : ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) كما جاء في كتاب (البحوث الدينية التوحيدية) طبعة دار المعارف بمصر .

\* وقال مالبيرانش الفرنسي (١٦٣٨ – ١٧١٥) :

( الله هو الموجود والحق والفاعل الوحيد ، وليس وجوده ـ جل شأنه ـ في حاجة إلى إثبات ؛ لأن فكرة الألوهية الماثلة في أذهاننا جميعا ، والتي تدركها مباشرة ، وبدون واسطة ـ تستلزم الوجود ، ولا يمكن أن يكون العدم موضوعا لتفكيرنا بحال ) .

\* وقال بينتر الألماني ( ١٦٤٦ – ١٧١٦ ) :

( هناك فرق بين الممكن والواقعى والضرورى ، فالأول ما احتمل الوجود والعدم ، والثانى ما وجد بعد عدم ، والثالث هو الموجود أزلا الذى يستحيل ضده ، والذى استغنى عن البواعث والعلل ، ومبدأ السبب الكافى يقضى بأن الممكن لا يصبح واقعيا إلا بواسطة علة أخرى ضرورية تمنحه الوجود ، فوجود العالم دليل البارئ جل شأنه ، الذى صيره واقعيا بعد أن كان محتملا للوجود والعدم ) .

وفى نقاش الماديين يقول الأستاذ العقاد رحمه الله :

(وما من مذهب اطلعت عليه من مذاهب الماديين إلا وهو يوقع العقل في تناقض لا ينتهي إلى توفيق ، أو يلجئه إلى زعم لا

يقوم عليه دليل ، فالقول بالتطور في عالم لا أول له خرافة تعرض عنها العقول ؛ لأن ابتداء التطور يحتاج إلى شيء جديد في العالم القديم ، وحدوث التطور بغير ابتداء تناقض لا يسوغ في اللسان ، فضلا عن الفكر والخيال ، والقول بأن المادة تخلق العقل ، كالقول بأن الحجر يخلق البيت ، وأن البيت يخلق الساكن فيه ، وأيسر من ذلك عقلا أن يقال : إن العقل والمادة ذلك عقلا ، بل ألزم من ذلك عقلا أن يقال : إن العقل والمادة موجودان وإن أحراهما بأن يسبق الآخر ، ويخلقه هو العقل ؛ لأن المادة لا توجد ما هو أفضل منها ، وفاقد الشيء لا يعطيه ) .

وبهذا ندرك الفرق بين وجود الله ووجود العباد ، فوجود الله واجب للذات ، لا يقبل الانتفاء ، فلا بداية له ولا نهاية ، أما وجود العباد فجائز يقبل الثبوت والانتفاء وله بداية ونهاية ، فهم يوجدون بعد العدم ، وينتهى وجودهم متى أراد الله .

ولهذا ، فقد جاء في بداية البحث المفيد ، تحت عنوان :

## ما يجب في حق الله وما يستحيل عليه

أن الصفات التي يجب ثبوتها لله تعالى أنواع ثلاثة :

١ – صفة نفسية : لا تتحقق الذات إلا بها ، وهي صفة الوجود .

- ٢ صفات سلبية : وهي التي تنفي عن ذات الله ما لا يليق بها ،
   وهي خمس : القدم ، والبقاء ، والمخالفة للحوادث ، والقيام
   بالنفس ، والوحدانية .
- ٣ صفات المعانى : وهى الصفات الوجودية التى تثبت للذات العلية ما يليق بها من كمال ، وهى كثيرة ؛ لأن كمالات الله تعالى لا تتناهى ولا تُحدُ ، وأهم ما يجب أن تقف على أدلته منها سبعة وهى :
- العلم ، والحياة ، والإرادة ، والقدرة ، والسمع ، والبصر ، والكلام .
- ثم يقول : وأضداد هذه الصفات كلها من : عدم ، وحدوث، وفناء ، ومشابهة للحوادث ... الخ مستحيلة عليه تعالى .
- ثم يقول بعد ذلك حول صفة الوجود كلاما منطقيا ينبغى أن يلاحظه كل مؤمن ومؤمنة ، حتى يكونا دائما مع هذا الإله العظيم الموجود ، فيقول ما خلاصته :

أن الإنسان يشعر في أعماق نفسه بوجود إله لهذا الكون ، خالق قادر يصرفه كما يريد ، ويحكم فيه كما يشاء ، وهذا أمر تهديه إليه فطرته ، وينطق به طبعه ، من غيرحاجة إلى تعليم وإرشاد، وأنه من أجل ذلك اندفع منذ وجد يتلمس لنفسه إلها ، وراعته الظواهر الطبيعية ، فعبد منها ما رآه خليقا بمقام الألوهية ، فعبد الشمس ، والقمر ، والنجوم ، والرياح وغيرها ، وظن حينا أن للبحر إلها ، وللشعر والجمال والحب آلهة ، وهكذا . والجمه كثير من الفلاسفة في أقدم العصور إلى البحث عن مصدر الكون ، ومنشأ الوجود ، واختلفوا في ذلك ما شاء لهم الاختلاف . هذا كله دليل على أن الإنسان مدفوع بطبعه إلى التدين ، وفي فطرته الاعتراف بوجود الله ، وإن اضطرب رأيه فيه . نعم قد تطغى على المرء عوامل الهوى والعناد والغواية ، فيخفى هذا الإحساس في نفسه ، ولكنه لا يلبث أن يعاوده إذا تكشفت عنه تلك الحجب ، ورجع إلى فطرته وطبيعته ، وآية ذلك أنه إذا انتابته نائبة أو نزلت به شدة التجأ إلى الله وحده ، وتضرع إليه مُذْعناً له ، مُقرّاً بوجوده إقرارا لا ظل فيه لتردد، ولا أثر فيه لريبة ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرَّدَكُوْ أُرَّبُّهُم

مُنيبِينَ إِلَيْهِ ... ﴾ (١) . وقال: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِ ٱلْبَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّالُهُ ﴾ (٢)

وهذا الإحساس الفطري دليل قوى على وجود الله .

وأن الكون موجود ، وأن كل ما تشاهده فيه من الكائنات يعتريه التغير ، ويتولد بعضها من بعض ، وذلك كله من قبيل الممكن الذي وجد بعد أن لم يكن ، ولابد له من مُوجد ، إذ يستحيل عقلا أن يُوجد بغير سبب ، وأن يوجد نفسه ؛ لأن كون الشيء سببا لنفسه باطل ، لا ستلزامه تقدم الشيء باعتباره سببا على نفسه باعتباره مسببا ، فلا بد أن يكون لهذه الممكنات على نفسه باعتباره مسببا ، فلا بد أن يكون لهذه الممكنات جميعها موجد . وما وراء الممكن مستحيل ، وواجب ، والمستحيل لا يوجد غيره ؛ لأنه معدوم ، وفاقد الشيء لا يعطيه ، فيبقى الواجب ، ويلزم أن يكون لهذه الكائنات مُوجد واجب الوجود لذاته لا لعارض أوجده ، وذلك هو الله سبحانه وتعالى . وذلك دليل يدركه من له أدنى حظ من التفكير ، وقد ساقه عربى في كلمة له فقال : ( بعرة تدل على بعير وأقدام تدل على مسير ، فأرض ذات

<sup>(</sup>١) الروم : من الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء : من الآية ٦٧ .

فجاج ، وسماء ذات أبراج ، أفلا يدل ذلك على الحكيم الحبير؟!) .

وأن هذا الكون وما نرى فيه من مظاهر الإبداع والإتقان يشهد بوجود إله يخلق بقدر، ويبدع بعلم وحكمة ، فالأجرام السماوية في كثرتها وعظمتها وحركتها الدائمة ، وتباعد ما بينها تسير على نظام وثيق لا يختل ، واطراد لا يتخلف ، والأرض تدور حول نفسها ، وتتحرك حول الشمس ، ويتحرك حولها القمر ، فينشأ الليل والنهار، وتتنوع الفصول ، وتختلف الأجواء ، وتتوزع الأمطار والمياه، وكل شيء مهيأ لما أعد له : الأرض لسكني الناس والحيوانات البرية ، والماء للحيوانات المائية ، والهواء للطير ، وهكذا .

وإنك لو نظرت في عالم الحيوان مبتدئا بالحيوانات الدنيا ومنتهيا بأرقاها لوجدت لنشأتها ونموها وتكاثرها ، نظما رائعة دقيقة ، ووجدت كل جزء فيها قد خلق بقدر ، ورود بما يكفل له أداء رسالته على أتم الوجوه ، قال تعالى : ﴿ إِنَّاكُلُ شَيْءِ خَلَقَتْهُ وَسَالته على أَتم الوجوه ، قال تعالى : ﴿ وَقَال : ﴿ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة القمر : ٤٩

افَهَدَیٰ 🏈 (۱) .

وعلى هذا النحو من الدقة والكمال بخد النظام في المملكة النباتية ، ففي اتساعها وتعدد أنواعها ، واختلاف أشكالها ، وألوانها ، وطعومها ، وروائحها ، وخواصها ، ومنافعها ، وتسلسلها من المراتب الفطرية الدنيئة إلى أعلى المراتب وأكملها في ذلك كله ما يبعث على الدهشة ويثير الإعجاب .

وبين يديك علوم الطبيعة ، والكيمياء ، والحيوان ، والنبات تكشف لك عما أودع في المادة من أسرار ، وما وزع على العناصر من خواص تمهد كلها لبناء هذا الكون والترقى به ، وأن ما كشف العلماء من ذلك ، وما انتفعوا به في ميادين البحث والاختراع لا يزال ـ على كثرته \_ قطرة من خضم هذا الكون الحافل بالأسرار والقُوى .

كل هذا لا يمكن أن يكون مصدره المادة ذاتها ؛ لأن المادة جامدة عمياء ، ليس لها عقل ، تستطيع أن تميز به هذه الأوضاع

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى : ٢ و ٣ .

الدقيقة ، أو تهتدى إلى ذلك النسق الكامل ، أو تحتفظ بهذه النواميس المحكمة على مر الدهور ، دون خلل أو اضطراب . ثم إنها مسخرة تؤدى وظائف لا يمكن أن تتخلى عنها، والإنسان ـ وهو جزء منها فى أحسن صورة وأكمل طور ، وهو الذى يسخرها ، ويتحكم فيها ـ لا يقدر أن يُكْسبها خاصة جديدة ، فهى عن خلق ذلك فى نفسها أعجز . ولا يعقل أن يكون هذا الإبداع كله قد وجد اتفاقا ، وعن طريق المصادفة ؛ لأن المصادفة لا يمكن أن تكون أساسا لنظام مستمر محكم ، لا يعتوره نقص ولا يشوبه اضطراب كهذا النظام ، وإذن فلابد أن تكون هناك قوة تسيطر على هذا العالم ، وتمنحه الوجود والإحكام ، تلك القوة هى الله رب العالمين.

والقرآن الكريم كثيرا ما يتجه فى إثبات وجوده تعالى هذا الانجاه ، فيوجه النظر إلى ما فى الكون من عجائب وبدائع ، فيقول تبارك وتعالى : ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُوقِنِينَ ۞ وَفِي ٓ أَنفُسِكُمُ ۚ أَفَلًا تَبْرُونَ ﴾ (١) ،

<sup>(</sup>١) الذاريات : ٢٠ و٢١ .

ويقول: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّكَبُوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيْلِ وَالنَّهَادِ وَالْفُلْكِ الَّتِي بَحَرِي فِي الْبَحْرِيمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن السَّكَآءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيكِجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّدِ بَيْنَ السَّكَآءِ وَالْأَرْضِ لَآيَكِتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (١) إلى آخر تلك الآبات البينات التي ينبغي أن نقف عليها ونعيش بتدبر في معانيها وما محتوى عليه من أبعاً في ، حتى نصل من خلالها إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى ، والإيمان بوجوده .

ونستطيع بعد هذا الخير الذى وقفنا عليه أن نتساءل مع هذا الرجل المؤمن الذى يقول (٢) .

مَنْ عَلَّمَ الإنسانَ ما لـم يعـلم

وهدى المسافر في الدجي بالأُنجَم ؟

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) وهو الأستاذ أحمد عبد الهادي ، كما جاء في مجلة الوعي الإسلامي ، العدد

١٤٠ سنة ١٩٨٦م نخت عنوان ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا اللَّهِ الاَّ هُو ﴾ صفحة ٨١ .

وأعد للطفل الضعيف غذاءه

لبنا حقيف الهضم حلو المطعم ؟ الله علم عبسده وأعرزه وعلم الطفل العمى الغريب وأطعم الطفل العمى

\* \* \*

من أيقظ الأطيار إسان السَّحَرْ

تشدو وتسعى للغذاء بـلا حَذَرُ

وتعود للأعشاش مالئمة الحمشا

لتزق أفراخًا صعفارا تنستظر ؟ الله أيقظها وأطلق شدوها

وأطارها للعيبش من فوق السسجر

\* \* \*

مَن أخرج الشجر العظيم من السنواه

وأقله الشمر الجميل كما تراه ؟

شتى المذاق وقد سقى نفس المياه ؟ الله أخرجه وحَمَّلُه الجنَّى وسقاه ماء واحدا يُجرَّى الحياه

- -

مَنْ ذا الله عَمد السماء بلا عَمد ؟

ومَنْ الذي يعطيك \_ إِنْ تَرْجُ \_ المَـدَدُ ؟ ومَنْ الذي يسـرك إِنْ خفـا

ويقيك سيئ ما بصدرك من كَمَد ؟

الله رافعها السماء ، وعسالم

بالـسر . وهـو البارئ الفرد الصـمد

\* \* \*

. من ذا الذي ناداه من قلب البحسار

قَوْمٌ على الفُلْكِ الذي لَقِي الدمار ؟

ريح وأمواج ترامت فوهم البر ثم إلى الديار؟ فأتى بهم للبر ثم إلى الديار؟ الله مجاهم وأذهب روعهم ووقاهم الله الهلك والاندثار

مَنْ ذا الذي نظم الكواكب في الفلك

وترى النهار إذا مضى ياتى الْحَلَكُ

بأدق ما كان النظـــام ودونمــا

خلل ، ولا تلقى الكواكب تشتبك ؟ الله مناطِمه الله المساعد وهو المليك ، أَجَلُ ، ومالك مَنْ مَلَكُ

\* \* \*
 مَنْ أخرج الإنسان من ماء مَهِينْ
 ونشاه أطـوارًا على مـر السـنـينْ

وأجاد صورته وأبدع خَلْقَه وأجاد صورته وأبدع خَلْقَه وهداه بالتفكير للحق المبين ؟ الله أبدعه وأكمل خَلْقه وحباه عقلا يستضيء به اليقين أ

\* \* \*

نعم ، إنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد .

٢ – القدم : ومعناه أنه لا ابتداء لوجوده تعالى ، لقوله تعالى :

إذ معناه أن كل شيء غير الله مخلوق لله ، فلا يجوز أن يكون غيره خالقا له ؛ لأنه لو كان مخلوقا لكان محتاجا إلى غيره ، كيف وهو ذو الغنى المطلق ، وفقر كل شيء إليه محقق ؟

وقد ثبت فيما مر بك أنه واجب الوجود ، والواجب لا يقبل الانتفاء، ووجـوده ذاتـي لا لعـارض منـحه إياه ، بـل إنه أعـطي

<sup>(</sup>١) الزمر : الآية ٦٢ .

الممكنات وجودَهاً .

ثم إنه لو لم يكن قديما لكان حادثا ، ولو كان حادثا ، لاحتاج إلى محدث ، ومحدثه إلى محدث وهكذا ، وذلك يؤدى بك إلى فرض سلسلة من آلهة تتصف بالحدوث ، والعجز ، والافتقار إلى إله قديم موجود لذاته ، يصدر عنه كل وجود . سواه ، وذلك هو (الله) قال تعالى : ﴿ هُوَٱلْأُوّلُ وَلَاخِرُ. ﴾ (١) .

٣ - البقاء : ومعناه أنه لا انتهاء لوجوده سبحانه وتعالى ، وأنه لا انتهاء يلحقه عدم ، لقوله تبارك وتعالى : ﴿وَيَبَقَىٰ وَجُهُرَيِّكَ ذُو ٱلجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ (٢) ، وقدوله : ﴿وَبَهُ رَيِّكَ ذُو ٱلجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ (٢) ، وقدوله : ﴿ ... ﴾ (٣) . ولأن من ثبت قدمه استحال عدمه . فهو الأزلى القديم بسلا بداية والأبدى الباقى ببلا نهاية : ﴿هُو الْأَوْلُ وَالْلَهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) الحديد : من الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) الرحمن: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) القصص : من الآية ٨٨ .

عَلِيمٌ ﴾ (١) .

فهرو القديم وحده والبساقي

في القيد نحن وهـوَ في الإطـلاق

أى أنه سبحانه وتعالى — كما جاء فى شرح هذا البيت – هو القديم لا غيره .. والقدم صفة سلبية ، وهو انتفاء العدم السابق على الوجود ، وهو من خواص الألوهية الحقة ، ودليله – كما عرفنا قبل – أنه تعالى لولم يكن قديما لكان حادثا ، ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدث ، فيلزم الدور أو التسلسل ، وكلاهما محال ، وهو أيضا الباقى وحده سبحانه وتعالى ، والبقاء صفة سلبية أيضا، وهو انتفاء العدم اللاحق للوجود ، والمراد البقاء بالذات المختص بالألوهية ، ودليله أن الله تعالى لو لم يكن باقيا لكان يفنى وينعدم ، وكل قابل للفناء والانعدام حادث والله تعالى قديم وليس بحادث فهو باق . وأما البقاء بالغير كبقاء أهل الجنة والنار فليس هو من صفات الله تعالى ، لتنزه الله تعالى عنه ؛ لأنه افتقار إلى الغير ، وهو محال على الله تعالى .

<sup>(</sup>١) الحـــديد : ٣ .

خالفته تعالى للحوادث: ومعناها عدم مماثلته لشيء منها لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال ، لقوله تعالى:
 أيّسَكُمِثُلِهِ مَثَى الصفات ولا في الأفعال ، لقوله تعالى:
 أيّسَكُمِثُلِهِ مَثَى الصفات ولا في الأفعال ، لقول المحدوث مستحيل ولأنه لو ماثل شيئا منها لكان حادثا مثلها . والحدوث مستحيل في حق الخالق عز وجل .

ومعناها كذلك \_ بصورة أوضح \_ أنه سبحانه وتعالى لا يماثل الممكنات في شيء ما ، فليس جوهرا ، ولا جسما ، ولا عرضا ، ولا متحركا ، ولا ساكنا، ولا يوصف تعالى بالكبر ولا بالصغر ، ولا بالفوقية ، ولا بالتحتية ، ولا بالحلول في الأمكنة ، ولا بالاتحاد مع غيره ، ولا بالاتصال به ، ولا بالانفصال عنه ، ولا بالزيادة ولا بالنقصان ، ولا بالتأثر بالمؤثرات النفسية التي تنتج اللذة والألم ، والفرح والحزن ، والغضب والرضا ، ولا بغير ذلك من أوصاف الحوادث . ليس جوهرا ؛ لأن الجوهر \_ ( وهو الذي يشغل حيزا من الفراغ ، ولا يقبل التجزئة ) \_ حال في محل ، وموجود في حيز ، فهو في حاجة إلى المكان والحيز وإلى من يخلقهما له ، وهو حيز ، وهو في حاجة إلى المكان والحيز وإلى من يخلقهما له ، وهو

<sup>(</sup>١) الشورى : من الآية ١١ .

بذلك داخل في دائرة الممكنات ، فلا يكون واجب الوجود .

وليس جسما ؛ لأن الجسم – ( وهو المتحيز المركب من أجزاء ) – يحتاج إلى وجود كل جزء من أجزائه قبل وجود جملته ، فلا يكون قديما لتقدم أجزائه في الوجود عليه ، كما يحتاج إلى من يؤلف بين هذه الأجزاء ، ومعنى هذا أنه قابل للعدم ، وذلك ينافي ما ذكر من أن وجود الواجب إنما هو لذاته لا لشيء خارج عنه ، وأنه أزلي ، أبدي ، لا أول لوجوده ، ولا آخر لبقائه. وليس عرضاً ؛ لأن العرض – ( وهو ما لا يستغنى بذاته ، وإنما يحتاج إلى شيء يقوم به ، كالأزمنة ، والأمكنة ، والجهات والأوصاف) – يتغير ويتبدل ويتناوبه الوجود والعدم تبعا لوجود ما يقوم به أو انعدامه ، فيكون حادثا ولا يكون واجب الوجود .

على أنه تعالى لو شابه الحوادث ، لكان مثلها ، ولجاز عليه ما يجوز عليها من الحدوث والتغير والفنساء ؛ لأن ما يجوز على أحد المثلين يجوز على الآخر ، وإذنْ فأين مقام الألوهية ، وما يجب لها

من الكمال ؟ وما الذي يميز الإله عن خلقه حينئذ ؟ ولم يختص بالألوهية ولا تكون الحوادث المماثلة له آلهة مثله ؟. إنه لابد أن يكون مُخَالفاً لها ، وأن يكون ذا شأن آخر يتفق مع جلال الربوبية ، وعظمة الذات العليا . قال تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِثْنَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله بخلقه ، نحو : ﴿ يَمَا فُونَ رَبَّهُم مِن فُوقِهِ مَ ... ﴾ (١) مُطُويَّتُ يَهُم مِن فُوقِهِ مَ ... ﴾ (١) مُطُويِّتُ يَهِ مِن عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُ

<sup>(</sup>١) الشورى ، من الآية : ١١

<sup>(</sup>٢) سورة الأخلاص : ٣ و٤ .

<sup>(</sup>٣) النحل : من الآية ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه: ٥.

<sup>(</sup>٥) الزمر: من الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٦) فاطر: من الآية ١٠.

<sup>(</sup>٧) الفجر: من الآية ٢٢.

\* \* وهذه كلها يجب تأويلها بما يليق بمقام الله ، ويسيغه مفهوم اللغة ، فتُتُحمَلُ الفوقية في الآية على معنى التمكن من الملك والسلطان . واليمين على معنى القدرة . وصعود الكلم إليه على معنى ارتضائه له ، ومجىء الله على مجىء أمره ، وهكذا .

وإنما دعا إلى هذه التعبيرات أن ألفاظ اللغة المحدودة لا تستطيع أن تصور لعقل الإنسان القاصر الحقائق الإلهية إلا في صورة يألفها ، ويقوى على إدراكها .

ونحب قبل أن نفرغ من الكلام عن هذه الصفة ـ أن نبين لك أن الإنسان قد يقف من ذات الله حائراً يتلمس أن يضع لها صورة ذهنية ، ولكن ذلك خطأ وضلال ؛ لأنه لاشيء من الصور الذهنية إلا وهو منتزع من المدركات الخارجية أو مؤلف منها، وإن باينها ، وأبع ـ ده الخيال عنها ، وهذه المدركات كلها حادثة فكيف تتألف منها صـ ورة الله الواجب الوجود ، المتعالى عن الشبيه والنظير ؟ إن هذا غير ممكن ؛ ولهذا قيل : (كل ماخطر ببالك فالله بخلاف ذلك) .

على أن للعقل جهودا إذا جاوزها عجز وضل ، وخبط في غير فهم ولا إدراك . وهناك ظواهر كثيرة تقع تحت حس الإنسان ، وتتداخل في مدركاته ، وهو مع ذلك يعجز عن الوصول إلى كنهها، فالنفس ، والروح ، والعقل ، والضوء ، والكهرباء ، والأثير، قريبة منه كل القرب ، ولكنه لا يستطيع معــرفة حقيقتها ، وهو لذلك يكتفي بالبحث في آثارها وأعراضها ، وما يمكن أن يفيده منها ، ويدُّع ــ مضطرا ــ محاولة اكتناهها ، وما ذاك إلا لأن إدراكه ينتهى عند غاية محدودة ، فالتفكير فيما وراء هذه الغاية إضاعة للوقت ، وصرف للقوى فيما خلقت غير مستعدة له . ( وإذا كان هذا حال العقـل الإنساني مع ما يساويه في الوجود أو ينحط عنه ، بل كذلك شأنه فيما يظن من الأفعال أنه صادر عنه كالفكر ـ فما يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود الأعلى ؟! ) .

وماذا يعنى المرء من رسم صورة للإله ؟ وما فائدة ذلك له ؟ عليه أن يفكر في آثار صنع الله ؛ ليهتدى إلى منافع خلقه ، ويشبع رغبته في البحث ، ويكون تفكيره مجديا ، وقال عليه : ( تفكروا في خلق الله ، ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا ) .

\* \* وأنا شخصيا مع هذا الرأى الذي يريح النفس ويجعل المؤمن بعيدا عن أسباب الزيغ والضلال ... وإن كنت أرى أن أوقف الأخ القارئ على الفتوى التي أجاب فيها الشيخ سليم البشرى رحمه الله تعالى عن كل تلك التساؤلات الهامة فقال (١): إلى حضرة الفاضل الشيخ أحمد على بدر ببلصفورة : قد أرسلتم بتاريخ ٢٢ محرم سنة ١٣٢٥هـ مكتوبا مصحوبا بسؤال عن حكم من يعتقد ثبوت الجهة له تعالى ، فحررنا لكم الجواب الآتي وفيه الكفاية لمن اتبع الحق وأنصف: اعلم أن مذهب الفرقة الناجية وما عليه أجمع السنيون أن الله تعالى منزه عن مشابهة الحوادث ، مخالف لها في جميع سمات الحدوث ، ومن ذلك تنزهه عن الجهة والمكان ، كما دلت على ذلك البراهين القطعية ، فإن كونه في جهة يستلزم قدم الجهة أو المكان ، وهما من العالم ــ وهو ما سوى الله تعالى \_ وقد قام البرهان القاطع على حدوث كل ما سوى الله تعالى بإجماع من أثبت الجهة ومن نفاها ، ولأن المتمكن يستحيل وجود ذاته بدون المكان ، مع أن المكان يمكن

<sup>(</sup>١) كما جاء في هامش ( الدين الخالص ) ج ١ ص ٣٣

وجوده بدون المتمكن لجواز الخلاء ، فيلزم إمكان الواجب ووجوب الممكن ، وكلاهما باطل ، ولأنه لو تخيز لكان جوهرا ، لاستحالة كـونه عـرضــا ، ولو كــان جــوهرا فــإمــا أن ينقــسم وإمــا ألأً ينقسموكلاهما باطل فإن غير المنقسم هو الجزء الذي لا يتجزأ ، وهو أحقر الأشياء \_ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا \_ والمنقسم جسم وهو مركب ، والتركيب ينافي الوجوب الذاتي فيكون المركب ممكنا يحتاج إلى علة مؤثرة ، وقد ثبت بالبرهان القاطع أنه تعالى واجب الوجود لذاته ، غني عن كل ما سواه ، مفتقر إليه كل ما عداه سبحانه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِشَى أَءُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (١) ،هذا وقد خذل الله أقواما أغواهم الشيطان وأذلهم ، اتبعوا أهواءهم ، وتمسكوا بما لا يجدى ، فاعتقدوا ثبوت الجهة .. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، واتفقوا على أنها جهة فوق إلا أنهم افترقوا : (فمنهم) من اعتقد أنه جسم مماس للسطح الأعلى من العرش، وبه قال الكرامية واليهود، وهؤلاء لا نزاع في كفرهم (ومنهم) من أثبت الجهة مع التنزيه وأن كونه فيها ليس ككون الأجسام، وهؤلاء ضلال فساق في عقيدتهم وإطلاقهم على الله ما لم يأذن به الشارع (١) الشورى : جزء من الآية ١١ .

ولا مرْية أنَّ فاسق العقيدة أقبح وأشنع من فاسق الجارحة بكثير ، سيما من كان داعية أو مُقْتدَى به ( وبمن نُسِبَ ) إليه القول بالجهة من المتأخرين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحنبلي ، وقد انتدب بعض تلامذته للذَّبِّ عنه وتبرئته مما نسب إليه ، وساق له عبارات أوضح معناها وأبان غلط الناس في فهم مراده ، واستشهد بعبارات أخرى صريحة في دفع التهمة عنه ، وأنه لم يخرج عما عليه الإجماع ، وذلك هو المظنون بالرجل لجلالة قدره ورسوخ قدمه . وما تمسك به المخالفون القائلون بالجهة أمور واهية وهمية لا تصلح أدلة عقلية ولا نقلية ، قد أبطلها العلماء بما لا مزيد عليه ، وما تمسكوا به ظواهر آيات وأحاديث موهمة كقوله تعالى : ﴿ ٱلرَّحَمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلسَّتَوَىٰ ﴾ (١)

وقوله : ﴿ ... إِلَيْهِ يَصَمَّعُدُ ٱلْكَالِمُ ٱلطَّيِّبُ ... ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ وَأَمِنتُمُ ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَأَمِنتُمُ

<sup>(</sup>١) سورة طه : ٥ .

<sup>(</sup>٢) فاطر : من الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٣) المعارج : من الآية ٤ .

مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ .. ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ وَهُوا لَقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِوْتِهِ. ﴾ (٢) . وكحديث :

(إنه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول ، هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟) وقوله للجارية الخرساء : (أين الله ؟ فأشارت : في السماء) حيث سأل بأين التي للمكان ، ولم يُنكر عليها الإشارة إلى السماء بل قال : (إنها مؤمنة) (ومثل) هذه \_ يجاب عنها بأنها ظواهر ظنية لا تعارض الأدلة القطعية اليقينية الدالة على انتفاء المكان والجهة . فيجب تأويلها وحملها على محامل صحيحة لا تأباها الدلائل والنصوص الشرعية إما تأويلا إجماليا بلا تعيين للمراد منها كما هو مذهب السلف ، وإما تأويلا تفصيليا بتعيين محاملها وما يراد منها كما هو مذهب الخلف كقولهم : إن الاستواء بمعنى الاستيلاء ،

<sup>(</sup>١) سورة الملك : من الآية ١٦.

<sup>(</sup>٢) الأنعام : من الآية ٦١ .

## قد استوى بشــر عــلى العــراق

## من غير سيف ودم مُهراق

وصعود الكلم الطيب إليه قَبُولُه إياه ورضاه به ؛ لأن الكلم عَرَضٌ يستحيل صعوده . وقوله : مَنْ في السماء ، أي : أُمْره وسلطانه أو مَلَكُ من ملائكته مَوَكُل بالعذاب . وعروجُ الملائكة والروح إليه صعودُهم إلى مكان يَتقَرَّبُ إليه فيه ، وقوله : فوق عباده ، أي : بالقدرة والغلبة ، فإن كل من قهر غيره وغلبه فهو فوقه ، أي أنه أقدر منه وأغلب ، ونزوله إلى السماء محمول على لطفه ورحمته وعدم المعاملة بما يستدعيه علو رتبته وعظم شأنه على سبيل التمثيل، وخص الليل لأنه مظنة للخلوة والخضوع وحضور القلب ، وسؤاله للجارية (بأين ) استكشاف لما يظن به اعتقاده من أينية المعبود كما يعتقده الوثنيون ، فلما أشارت إلى السماء فهم أنها أرادت خالق السماء ، فاستبان أنها ليست وثنية وحكم بإيمانها ، وقد بسط العلماء في مطولاتهم تأويل كل ما ورد من أمثال ذلك عملا بالقطعي وحملا للظُّنِّي عليه ، فجزاهم الله عن الدين وأهله خير الجزاء. ومن العجيب أن يَدَعَ مسلم قول جماعة المسلمين وأئمتهم ويتمشدق بترهات المبتدعين وضلالتهم ، أما سمع قول الله تعالى : ويتمشدق بترهات المبتدعين وضلالتهم ، أما سمع قول الله تعالى : ويتقبع عَيْر سَبِيلِ المُوَّمِنِينَ نُو لِهِ عَمَاتُو لَنَّ وَنُصَلِه عَهَا الله تعالى من تلطخ بشيء وسكَاءَت مَصِيرًا ﴾ (١) ، فليتب إلى الله تعالى من تلطخ بشيء من هذه القاذورات ، ولا يتبع خطوات الشيطان؛ فإنه يأمره بالفحشاء والمنكر ، ولا يحملنه العناد على التمادى والإصرار عليه ؛ فإن الرجوع إلى الصواب عين الصواب ، والتمادى على الباطل يفضى الرجوع إلى الصواب عين الصواب ، والتمادى على الباطل يفضى فلَن يَجِد الله أشد العذاب ﴿ ... مَن يَهْدِ الله فَهُو المُهُ المُهُ اللهُ وَمَن يُضْلِلُ، فلَن يَجَد لَلهُ وَلِياً اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُهُ اللهُ وَاللهُ و

نسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أهـ.

\* \* وقد أورد إمام أهل السنة ( الشيخ محمود خطاب السبكي ) رحمه الله تعالى في الجزء الأول من الدين الخالص ،

<sup>(</sup>١) النساء : من الآية ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) الكهف : من الآية ١٧ .

فى باب ( المتشابه ) أقوالا هامة تتعلق بهذا الموضوع ، قال فيها بعد أن قال :

( وأما ) السلف والخلف فإنهم مجمعون على ثبوت صفات الله تعالى الواردة في الكتاب العزيز والسنة المحمدية .

وإنما خلافهم في : تفويض معنى المتشابه : وهو مذهب السلف . وفي بيان معناه : وهو مذهب الخلف :

\* قال الإمام السلفى الجليل ابن كثير فى تفسيره ما نصه : أما قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ السَّوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ قلنا فى هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هنا موضع بسطها ، وإنما نسلك فى هذا المقام مذهب السلف الصالح : مالك ، والأوزاعى ، والثورى ، والليث بن سعد ، والشافعى ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا . وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن الله تعالى ، فإن الله لا يشبهه شىء من خلقه و ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » ، بل الأمر خماة اله الأئمة : منهم نعيم بن حماد الخزاعى شيخ البخارى قال:

من شبه الله بخلقه كفر ، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر ، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه ( فمن أثبت ) لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى ( ونفى ) عنه تعالى النقائص ، فقد سلك سبيل الهدى . أ ه. .

\* وقال العلامة إسماعيل حقى فى تفسيره روح البيان : من قال إن الله فى السماء إن أراد به المكان كفر ، وإن أراد به الحكاية عما جاء فى ظاهر الأخبار لا يكفر ؛ لأنها مؤولة ، والأذهان السليمة والعقول المستقيمة لا تفهم بحسب السليقة من مثل هذه التشبيهات إلا عين التنزيه . أه. .

( ولذا ) لم يتعرض السلف لتأويل المتشابهات لكون العقول إذ ذاك كانت سليمة لا تفهم من المتشابه إلا تنزيه الله عز وجل عن صفات الحوادث. ( وتعرض ) الخلف للتأويل لفساد عقول كثير من أهل زمانهم ففهموا من ظاهر المتشابهات أن الله سبحانه وتعالى جسم يحل في العرش أو السماء أو الجهة .

\* (قال) في روح البيان : يقال لمن قال : إن لله تعالى مكانا: أين كان قبل خلق هذه العوالم ؟ ألم يكن له وجود متحقق؟ فإن قالوا : لا ، فقد كفروا ، وإن قالوا بالحلول والانتقال ، فكذلك ؛ لأن الواجب لا يقارن الحادث إلا بالتأثير والفيض وظهور كمالاته ، لكن لا من حيث إنه حادث مطلقا بل من حيث إن وجوده مستفاض منه ، فافهم . أه. .

\* ( وقال ) أيضا : من يثبت له تعالى مكانا فهو من المجسمة . ومنهم جهلة المتصوفة القائلون بأنه تعالى في كل مكان ، ومن يليهم من العلماء الزائغين عن الحق الخارجين عن طريق العقل والنقل والكشف . أه. .

\* ( والعلماء ) الزائغون عن الحق هم الذين ذمهم الله تعالى بقوله : ﴿ ... فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَكَبِعُونَ مَاتَشَكِهُ مِنْهُ البَّعْنَاءَ ٱلْفِتْ نَقِ وَأَلْقِيهِمْ كَنْ مُتَأُوبِلِهِمْ كَالْمَا اللهُ اللهُ تعالى لاعتقادهم أن الله تعالى جالس على العرش ، أو له مكان ، أو حل في جهة ، زعما تعالى جالس على العرش ، أو له مكان ، أو حل في جهة ، زعما

<sup>(</sup>١) آل عمران : من الآية ٧ .

منهم أن ظاهر الآيات والأحاديث يدل على ذلك وكفر بسببهم كثير من جهلة العوام ضعفاء العقول كما شاع وذاع في كثير من البقاع ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

\* وقال البيضاوى فى تفسير قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش » : استوى أمره أو استولى ، وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف ، والمعنى أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذى عناه منزها عن الاستقرار والتمكن .أ هـ .

\* وقال العلامة الخطيب: الله تعالى لا يتصف بالأماكن والجهات والحدود ؛ لأنها صفات الأجسام ، ولأنه تعالى خلق الأمكنة وهو غير متحيز ، وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان ولا مكان له ولا زمان وهو الآن على ما عليه كان . أ هـ .

\* وقال العارف الصاوى في تفسير قوله تعالى : ﴿ يَخَافُونَ الْحَهَةَ ؛ ﴿ يَخَافُونَ الْحَهَةَ ؛ ﴿ رَبَّهُم مِنْ فَوْقِهِم مِنْ فَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) النحل : من الآية ٥٠ .

\* وقال الإمام القرطبى فى تفسير قوله تعالى : ﴿ مَ أَمِنكُم مَّن فِي السفل فِي السَّمَآءِ ... ﴾ (١) : المراد بها توقيره وتنزيهه تعالى عن السفل والتحت ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود ؛ لأنه خلق الأمكنة وهوغير محتاج إليها ، وكان فى أزله قبل خلق المكان والزمان ، ولا زمان ولا مكان ، وهو الآن على ما عليه كان . أه. .

\* وقال أبو حيان في تفسيره : معتقد أهل الحق أن الله تعالى ليس بجسم ولا جارحة له ولا يشبه بشيء من خلقه ولا يكيف ولا يتحيز ولا تخله الحوادث . أ هـ .

وقال في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَوَ تِ وَفِي السَّمَوَ تِ وَفِي السَّمَوَ تِ وَفِي الْأَرْضِ ... ﴾ (٢) : إنما ذهب أهل العلم إلى الخروج عن ظاهر ( في السموات وفي الأرض ) لما قام عليه العقل من استحالة حلول الله تعالى في الأماكن ومماسة الأجرام ومحاذاته لها وتخيزه في جهة . أه. .

<sup>(</sup>١) الملك : من الاية ١٦ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام : من الآية ٣ .

\* وقال الإمام النيسابورى في تفسير قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَىٰ لَعَرْشِ ﴾ : يقطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة أه. .

\* وقال الحافظ بن حجر في شرح صحيح البخارى في تفسير الاستواء المشار إليه في قول الله تعالى : ﴿ ٱلرَّحَانُ عَلَى ٱلْمَرْشِ السَّوَى ﴾ : قالت المجسمة معناه الاستقرار ، وهو قول فاسد ؛ لأن

الاستقرار من صفات الأجسام، ويلزم منه الحلول والتناهى ، وهو محال في حق الله تعالى ولائق بالمخلوقات . أهـ.

\* وقال العلامة النووى فى شرح صحيح مسلم: مذهب السلف فى أحاديث الصفات أنه يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى مع اعتقادنا الجازم أن الله ليس كمثله شىء وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز فى جهة وعن سائر صفات الخلوق .أ هد .

\* \* والخلاصة التي أريد أن ننتهي إليها ونكتفي بها -- حول هذا الموضوع - ما جاء في هامش ( الفتاوى الأمينية ) ، حيث يقول ، حول (بيان مذهب السلف والخلف في المتشابهات):

وقد قال الله تعالى في سورة تبارك آية ١٦ :

﴿ مَأْمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ تَمُورُ ﴾ ، هذه الآية نظيرها قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَعْتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ الأنعام ، آية ٦٥ . وكذلك قوله سبحانه وتعالى ﴿ فَنَسَفْنَ الِهِ وَيِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ﴾ القصص . صدر آية : ٨١ .

وهنا سؤال : هل الله سبحانه في السماء ؟ : احتج المشبهة بهذه الآية على إثبات المكان لله ، وهي قوله تعالى : « أأمنتم من في السماء ؟ » .

والجواب: أن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين؛ لأن كونه سبحانه في السماء يقتضى كون السماء محيطا به من جميع الجوانب فيكون سبحانه أصغر من السماء ، والسماء أصغر من العرش بكثير ، بل وأصغر من الكرسى، الذى وسع السموات والأرض ، فيلزم أن يكون الله شيئا صغيرا بالنسبة إلى العرش ، وذلك محال ، ولأنه تعالى قال : ﴿ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ النَّهِ ﴾ الرعد صدر آية: ١٦، وقال تعالى : ﴿ وَهُو اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِ اللَّهُ مَا المَا الواحدة في مكانين في آن واحد ؟ .

إذن يجب صرف هذه الآية وأمثالها عن ظاهرها . قال في فتح الرحمن : هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ونؤمن به ولا نتعرض لمعناه ونكل العلم فيه إلى الله .

وفى فتح البارى: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التى جاءت بها الثقات عن رسول الله عليه فى صفة الرب \_ سبحانه وتعالى \_ من غير تشبيه ولا تفسير . وأخرج البيهقى بسند صحيح عن سفيان بن عيينة : كل ما وصف الله تعالى به نفسه فى كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه . وهذه طريقة الشافعى وأحمد بن حنبل .

وعلماء المالكية : اختلفوا ، فرأى بعضهم التأويل ، ورأى البعض الانكفاف عن التأويل وتفويض معانيها إلى الله . والأسلم اتباع السلف لأنهم لا يؤولون . والرسول عليه يقول : ( آمنوا بمتشابهه واعملوا بمحكمه ) انظر ص ٢٠٣ جـ ۴ النهاية لابن الأثير ، ولم يقل : ( أولوه ) ، فهو في السماء على المعنى الذي أراده سبحانه مع كمال التنزيه ، ويجوز أن تكون الظرفية تجوزا في التعبير مع ما عليه العرب من أنه في السماء وهو متعال عن المكان ، ومثله حديث الجارية .

وأما رفع الأيدى إلى السماء في الدعاء فلكونها محل البركات وقبلة الدعاء ، كما أن الكعبة قبلة الصلاة .

والخلف يقولون: ﴿ عَلَمِنهُم مَن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ عذابه، كحما أن السماء موضع نزول الرحمة ، والمراد من كونه في السموات وفي الأرض نفاذ أمره وقدرته وجريان مشيئته في السموات وفي الأرض . ويجوز أن يكون المراد من قوله: ﴿ من في السماء ﴾ هو الملك الموكل بالعذاب ، والمعنى أن يخسف بهم الأرض بإذن الله ، أو المراد الملائكة الموكلون بتدبير هذا العالم بإذن الله ، فهو سبحانه ليس في جهة من الجهات ؛ لأن ذلك من صفات الأجسام.

ومن الآيات المتشابهات أيضا قوله تعالى : ﴿ اَلرَّهَنَّ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

( أولها ) : أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولا مكان ، ولما خلق الخلق لم يحتج إلى مكان بل كان غنيا عنه .

و( ثانيها ) : أن الجالس على العرش لابد وأن يكون الجزء الحاصل منه في يمين العرش غير الحاصل في يسار العرش ، فيكون في نفسه مؤلفا مركبا، وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلف والمركب ، وذلك محال .

و( ثالثها ) : أن الجالس على العرش إما أن يكون متمكنا من الانتقال والحركة أو لا يمكنه ذلك ، فإن كان الأول فقد صار محل الحركة والسكون ، فيكون محدثا لا محالة ، وإن كان الثانى . كان كالمربوط ، بل كالزمن بل أسوأ حالا منه ، فإن الزمن إذا شاء الحركة في رأسه وحدقته أمكنه ذلك وهو غير ممكن على معبودهم . و (رابعها ) : أن قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عِشَى مَنْ عَلَى معبودهم نفى المساواة من جميع الوجوه ، فلو كان جالسا لوجد من يماثله في الجلوس ، فحينئذ يبطل معنى الآية .

و (خامسها) : قوله تعالى : ﴿ وَيَجْرِلُ عَرْسُ رَبِّكَ فَوَقَهُمْ مَكَانَ لَعْرَشُ رَبِّكَ فَوَقَهُمْ مَكَانَ لَعْرَشُ والْعَرْشُ مَكَانَ لَعْرَشُ والْعَرْشُ مَكَانَ مَعْبُودَهُمْ ، فيلُزم أَنْ تَكُونُ الْمَلاثُكَةَ حَامِلِينَ لَخَالَقَهُم وَمُعْبُودَهُمْ وَذَلْكُ غَيْرُ مَعْقُولُ ؛ لأَنْ الْخَالَقُ هُو الذَى يَحْفَظُ الْمُخْلُوقُ ، ومعبودهم وذلك غير معقول ؛ لأَنْ الْخَالَقُ هُو الذَى يَحْفَظُ الْمُخْلُوقُ ، ومعبودهم وذلك غير معقول ؛ لأَنْ الْخَالَقُ هُو الذَى يَحْفَظُ الْمُخْلُوقُ ، (١) الْحَالَةُ عَيْرُ مَعْقُولُ ؛ لأَنْ الْخَالَقُ هُو الذَى يَحْفَظُ الْمُخْلُوقُ ،

أما المخلوق فلا يحفظ الخالق ولا يحمله .

و (سادسها) : أن العالم كرة فالجهة التي هي فوق بالنسبة إلى ساكن ذلك الجانب الآخر من الأرض وبالعكس ، فلو كان المعبود مختصا بجهة فتلك الجهة وإن كانت فوقاً لبعض الناس لكنها تحت بالنسبة لبعض آخرين . وباتفاق العقلاء لا يجوز أن يقال المعبود مخت جميع الأشياء .

و (سابعها) : أن الأمة أجمعت على أن قوله تعالى : ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدَدُ ﴾ من المحكمات لا من المتشابهات ، فلو كان مختصا بالمكان لكان الجانب الذى منه يلى ما على يمينه غير الجانب الذى منه يلى ما على يمينه أفلا الجانب الذى منه يلى ما على يساره ، فيكون مركبا منقسما ، فلا يكون أحدا في الحقيقة فيبطل قوله : ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ .

پ وعلى هذا : فلا يصح أن نشتغل بالتأويل ، بل نقطع
 بأن الله منزه عن المكان والجهة ، ونترك تأويل الآيات .

فالسلف في آيات الصفات وأحاديث الصفات يفوضون بعد التنزيه ، والخلف يؤولون خوفا من التشبيه ، فكلهم متفقون على التنزيه ، وإنما الفرق بينهما أن علماء الخلف يعنون المعنى المراد ، فيقولون مثلا في قوله تعالى : ﴿ يَدُاللّهِ فَوْقَ أَيْدِيمِمْ ﴾ : المراد باليد القدرة ، والسلف يفوضون بعد التنزيه فيقولون : إننا ننزهه تعالى عن الجارحة ولا نعين شيئا خاصا من المعانى التنزيهية كما يفعل علماء الخلف ، وأما أولئك المتفيه قون الذين يعينون ويشبهون، فهم مجسمون مشبهون يبرأ منهم السلف والخلف جميعا .

وليت شعرى: أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهر فيثبتون له تعالى (يدا) بمقتضى قوله تعالى: ﴿ يُدُاللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (١) أم (يدين) بمقتضى قوله تعالى: ﴿ بُلّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ (٢) أم (أيديا) عديدة بمقتضى قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُما فَهُمْ لَهَا مَلْكُونَ ﴾ (٣) و يثبتون له (عينا) بمقتضى قوله تعالى: ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ (١) م أم (أعينا) بمقتضى قوله تعالى: ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ (١) م أم (أعينا) بمقتضى قوله تعالى: ﴿ فَيُونِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ (١) إلى غير ذلك وهو كثير ويقولون: إن

<sup>(</sup>١) الفتح : من الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٢) المائدة : من الآية ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) يس : آية ٧١.

<sup>(</sup>٤) طه : من الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٥) القمر : من الآية ١٤ .

الله ( في السماء ) بمقتضى قوله : ﴿ مُأْمِنْكُم مَّن فِي ٱلسَّماءِ ﴾ أم العرش ) بمقتضى قوله تعالى : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ ، أم ( في الآفاق ) بمقتضى قوله تعالى : ﴿ وَهُو مُعَكُّرُ أَيْنَ مَاكُنْتُمْ ﴾ الحديد آية : ٤ . و يثبتون له ( أصابع) بمقتضى قوله عَيَّة : ( إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله ) رواه مسلم والترمذي عن أنس . أو يثبتون له ( يمينا ) من نوع آخر لقوله عَيَّة ( الحجر (١): يمين الله تعالى ) رواه الديلمي في مسند الفردوس عن عكرمة موقوفا .

وليت شعرى أيضا : هل يثبتون له ما أخبر به في قوله تعالى : 

﴿ كُمْرَابِ بِقِيعَة بِحَسَّبُهُ الظَّمْ الْمَانُ مَا الْحَبَوْ بِهِ فَي قوله تعالى : 

وَوَجَدَ اللّهُ عِندَهُ وَفُوقَ لَهُ حِسَابُهُ ﴾ (٢) فيقولون بحلول الله مكان السراب في الأرض ! وما أخبر به من أنه : ﴿ أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ ، وقوله في شأن المحتضر : ﴿ وَخَنُ أُقُربُ إِلَيْهِ مِن مِن كُمُ وَلَاكِن لَا نُبْصِرُونَ ﴾ (٢) وقوله عَلَيْكُ : في الصحيح في من الجائع والمريض : ﴿ أَمَا إنك لو أطعمته لوجدتني عنده ، ولوحق الجائع والمريض : ﴿ أَمَا إنك لو أطعمته لوجدتني عنده ، ولو

<sup>(</sup>١)أي الحجر الأسود .

<sup>(</sup>٢) النور – من الآية : ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) الواقعة : آية ٨٥ . ١

عُدْتَهُ لوجدتني عنده ) رواه مسلم عن أبي هريرة ، وحديث لقاء الله لعبده على باب المسجد وتبشبشه له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا رجع إليهم . انظر ص٨٠ج ١ ـ النهاية لابن الأثير .

تم نسأل: عمن في السماء؟ أي سماء هي؟ هل الأولى أم الثانية ... أم السابعة الخ والآية تقول: ﴿ اللّهُ ٱلّذِي خُلُقَ سَبّع سَمُوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ (١)، ثم نزوله كل ليلة حينما يحل الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، مع أن اختلاف المواقيت يجعل ثلث الليل الأخير يحل كل لحظة من بلد من البلاد، فكيف نتصور معبودهم نازلا صاعدا مدة الأربع والعشرين ساعة كلها ؛ لأن ما هو ليل هنا قد يكون نهاراً هناك؟ .

وكيف مجمع عقلا بين الظرفية في السماء ، والعلو على العرش ، ووجوده أمام المصلى : ﴿ وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض ... ﴾ إلخ، ورحم الله الغزالي القائل : سبحان من استوى على العرش ، كما أخبر على الوجه الذى أراد ، وبالمعنى الذى قال استواء منزها عن المماسة والاستمرار وعن التمكن والحلول والانتقال ، وليس العرش يحمله ولا الكرسي

<sup>(</sup>١) الطلاق : من الآية ١٢ .

يسنده ، بل العرش وحمَلَتُهُ ، والكرسي وعَظَمَتُهُ كل محمول بلطف قدرته ، ومقهور في قبضته .

وماذا يضيرنا لو قلنا : إننا نؤمن بالله وبوجوده المتيقن المؤكد وبهيمنته على الخلق ، ولكننا لا ندرى أين هو ؟

وهل لو سألنى سائل عن رئيس من الرؤساء ، أموجود هو ؟ فقلت نعم ، هو موجود يأمر وينهى ويصرف الأمور ، فإذا سألنى وأين هو ؟ فقلت له : لا أدرى ، غير أنى أوقن أنه موجود \_ أيكون جوابى هذا حكما بعدم وجود الرئيس المسئول عنه ؟ اللهم إنها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور .

وبعد هذا ، فأى لون يثبتون له ، وأى طول وأى عرض يصفونه به ؟ يقول الإمام الغزالى : ( من أخذ علمه من العبارات والألفاظ ضل ضلالا بعيدا ، ومن رجع إلى العقل استقام أمره وصلح دينه ) .

ولست أدرى : هل عرف هؤلاء حقيقة الروح التي يحيون بها حتى يتعرضوا للكلام فيمن ليس كمثله شيء .. سبحانه . قال إمام الحرمين : إن الله خلق العرش من ذرة ، وهو بالنسبة إلى قدرته أقل من ذرة ، فكيف يكون مستقره ؟

\* وقال ذو النون المصرى ـ رضى الله عنه ـ وقد سئل عن التوحيد : التوحيد أن نعلم أن قدرة الله فى الأشياء بلا مزاج ، وصنيعه للأشياء بلاعلاج، وعلة كل شىء صنعه ،ولا علة لصنعه، وليس فى السموات العلا ولا فى الأرضين السفلى مدبر غير الله تعالى ، وكل ما تصور فى وهمك فالله تعالى بخلاف ذلك .

\* وقال يحيى الرازى رضى الله عنه وقد قيل له : أخبرنا عن الله تعالى ، فقال : إنه واحد . فقيل : كيف هو ؟ فقال : ملك قادر . فقيل : أين هو ؟ فقال : بالمرصاد . فقال السائل : لم أسألك عن هذا ؟ فقال : ما كان غير هذا فهو صفة المخلوق ، فأما صفته فما أخبرت عنه .

\* وقال جعفر الصادق رضى الله عنه : من زعم أن الله سبحانه وتعالى فى شيء أو من شيء أو على شيء ، فقد أشرك بالله ، إذ لو كان على شيء لكان محمولا ، ولو كان فى شيء

لكان محصورا ، ولو كان من شيء لكان محدثا ، تعالى الله عن ذلك .

\* وقال بعض العلماء لتلميذ له يمتحنه : لو قال لك أحد : أين معبودك ؟ فأى شيء تقول ؟ قال : كنت أقول : حيث لم يزل. قال : فإن قال لك : فأين كان في الأزل فأى شيء تقول ؟ قال : أقول : حيث هو الآن ولا مكان ، فهو الآن على ما عليه كان . قال التلميذ : فارتضى الشيخ ذلك .

\* \* والخلاصة : أن أحاديث الصفات ليست على ظاهرها ، وأن لها تأويلات تليق بجلال الله تعالى ولا تقطع بتعيين تأويل منها، بل تكل ذلك إلى العليم الخبير ، ولكن لابد من التنزيه على كل حال (1) .

\* \* فلاحظ كل هـذا \_ أخا الإسلام \_ حتى لا تـضل أوتزل ، وحتى تكون أيضا في نفس الوقت سليم العقيدة ..

وحسبك بعــد كــل هــذا أن ننتــفع بقــول ( جلال الدين

<sup>(</sup>١) راجع ٤، ٥ ، ٦، ج ٦ الفخر الرازى ، ومجلة نور الإسلام السنة الثانية ص ٢٨٢.

السيوطي )(١) رحمه الله تعالى :

قبل لمن يفهم عنى ما أقول

قمصر القول فذا شرح يطول

هـو سـر غامــض مــن دونــه

ضربت \_ والله \_ أعناق الفحول

أنست لا تسعسرف إيساك ولا

قدر من أنت ولا كيف الوصول

لا ، ولا تدرى صفات ركبت

فيك حارت في خفاياها العقول

أين مسنك الـروح في جـوهرها

هـــل تراها فتــری کیــف مجـــول ؟

هذه الأنفاس هل تحصرها ؟

لا ، ولا تدرى متى منك تسزول

<sup>(</sup>١) وقد قرأت في كتاب ( إنخاف الكاثنات ) للإمام الشيخ محمود خطاب السبكى : أن قائل هذا هو الإمام الغزالي عليه رحمة الله ... والله أعلم

أين منك العقسل والفهم إذا

غلب النوم فقل لي ياجهول ؟ أنت أكمل الخسير لا تعرفه

كيف يـجرى منــك أم كيــف تبـــول فــإذا كانـــت طـــواياك الــتـــى

بين جنبيك كذا فيها خلول كيف تدرى من عملى العرش استوى

لا تقل كيف استوى كيسف النزول كيسف النزول كيسف مجسلي الله أم كيف يسرى

فلعمرى ليسس ذا إلا فضول

هـــو لا كيـــف ولا أيــن لـــه

وهــو رب الكيــف والكيــف يحول و مــوق الفــوق الفــوق لا فــوق لــه

وهمو في كل النسواحي لا يسزول

جــل ذاتاً وصــفـات وســما وتــعالى قـدره عمــا أقــول

\* \* ولتكن عقيدتك :

## عقيدة أهل السنة

التى خلاصتها: أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقاداً جازما بأن الله تعالى إله واحد ، منزه عن الشريك والمعين ، والصاحبة والولد .. موجود بذاته من غير افتتاح لوجوده ، ولا نهاية لبقائه .. مستغن عن كل ما سواه ، ومفتقر إليه كل ما عداه .. قائم بنفسه .. ليس بجوهر متحيز فيحتاج إلى مكان ، ولا بعرض فيستحيل عليه البقاء ، ولا بجسم فيكون له الجهة والتلقاء .. مقدس عن الجهات والأقطار ، مرئى للمؤمنين بالقلوب فى الدنيا وفى الآخرة بالأبصار .. استوى على العرش كما قال وعلى المعنى الذى أراد ، له الآخرة والأولى ، لا يئوده حفظ المخلوقات ، وهو موجود بعلمه فى جميع الجهات ، مقدس عن القبل والبعد ، فإن موجود بعلمه فى جميع الجهات ، مقدس عن القبل والبعد ، والا في من صفات الزمان الذى أبدعه ، فهو سبحانه لا يحد وزمان ، وهو ولا يقله مكان .. بل كان ولا مكان ولا زمان ، وهوالآن على ما

عليه كان ، السموات والأرض ومن فيهن جميعا منه ، خلق اللوح والقلم وأجراه كاتبا بعلمه في خلقه ، فلا تتحرك ذرة إلا إليه وعنه، أوجد الكل من غير حاجة إليه ، ولا موجب ذلك عليه ، إلا أن علمه قد سبق ، فلذلك خلق من خلق ، لم تتعلق قدرته إلا بما أراد ، كما أنه لم يرد إلا ما علم ، وأحاط بكل شيء علما ، وأحصى كل شيء عددا ، يعلم السر وأخفى ﴿ أَلَا يَعْلَمُمُنَّ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ (١) . علم الأشياء قبل وجودها ، ثم أوجدهاعلى حد ما علمها ، مريد لجميع الكائنات في الأرضين والسموات ، فما في الوجود طاعة ولا عصيان ، ولا ربح ولاحسران، ولا حياة ولاموت ولا حصول ولا فوت ، ولا متحرك ولا ساكن . ولا ظاهر ولا باطن ، إلا وهو مراد للحق جل وعلا ، ولا معقب لحكمه ، ولا رأد لأمره ، يؤتى الملك من يشاء ، وينزع الملك ممن يشاء ، ويعز من يشاء ، ويذل من يشاء، أخرج العالم فريقين ، وأوجد لهم منزلتين ، فقال : هؤلاء للجنة ولا أبالي ، وهؤلاء للنار ولا أبالي ، لم يتصرف في ملك غيره فلا ينسب إليه الظلم والحيف ، ولا يـتوجه إلـيه من الغير سؤال بلم أو

<sup>(</sup>١) الملك : ١٤.

كيف ، فهو سبحانه كما قال في كتابه المكنون : ﴿ لَا يُسْتُلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ ﴾ (١) .

فإن رأيت من لم يخضع لهذا الاعتقاد فاصرف النظر عنهم ، وقل : ﴿ ... فَلِلّهِ الْمُحْبَدُ الْمُرْكِعَةُ فَلَوْشَاءَ لَهَدَ لَاكُمْ الْجَعَينَ ﴾ (٢) يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء ، ويبصر السواد في الظلماء ، متكلم لا عن صمت تقدم ، ولا سكوت متوهم ، بكلام قديم أزلى ، منزه عن الحروف والأصوات ، وعن جميع الات النطق واللهاة ، كما أن سمعه من غير أصمخة ولا آذان ، وبصره من غير حدقة ولا أجفان ، وعلمه من غير نظر ولا برهان، وحياته من غير بخار حدث عن امتزاج الأركان .

وبالجملة .. فهو سبحانه وتعالى متصف بكل كمال ، ومنزه عن كل نقص ، إذ هو الكبير المتعال ، فلا يشبه شيئا من الحوادث، بل كل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك .

وكذلك يجب اعتقاد أن لله تعالى أنبياء ورسلا ، مبشرين ومنذرين ، وأن سيدنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين ،

<sup>(</sup>١) الأنبياء : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام : من الآية ١٤٩ .

بعث إلى كافة الخلق أجمعين .. وقد خاطبه الله تعالى بقوله : ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَنِهِدُاوَمُبَشِّرًا وَنَــَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ (١) .

فبلغ جميع ما أنزله الله إليه ، وأدى الأمانة ، ونصح للخليقة.. صلوات الله تعالى وسلامه عليه .

ويجب اعتقاد أن كل ما جاء به النبي عَلَيْهُ حق ، ومن جملة ما جاء به أن الموت حق ، وأن سؤال القبر حق ﴿ وَأَنَّ الْمَاعَةُ عَالَيْهُ لِلْرَبِّ فِيهَا وَأَنَّ الْمَاعَةُ عَلَى مَنْ فِي الْقَبُورِ ﴾ (٢) وأن العرض حق ، وأن الميزان حق ، وأن الحوض حق ، وأن الصراط حق ، وأن تطاير الصحف حق ، وأن الجنة والنار حق ، وأن فريقا في الجنة وفريقا في السعير ، وأن شفاعة الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء وصالحي المؤمنين حق ، وأن كل ماجاء به الأنبياء عن الله حق . فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة .. فاعمل بها ومت عليها . أهـ

<sup>(</sup>١) الأحزاب : الآيتان ٤٥ و ٤٦

<sup>(</sup>٢) الحج : الآية ٧.

وأما عن الصفة الخامسة من الصفات الواجبة في حق الله تعالى ، وهي :

(٥) قيامه تعالى بنفسه : فمعناها أنه تعالى موجود بلا موجد، وغنى عن كل ما سواه ، لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ اللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ يَا لَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُو ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ . وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُ وَأَنْتُمُ ٱلْفُقَ رَا أَجْ . ﴾ (٢) ، ولأنه لو احتاج إلى شيء لكان حادثا ، وحدوثه محال ، فاحتياجه محال .

ومعناها أيضا : أنه (سبحانه) ليس مفتقرا إلى غيره ، فليس صفة في حاجة إلى موصوف تقوم به ، ولا جسما في حاجة إلى محل يشغله أو إلى أجزاء يتركب منها أوموجد يوجده ويخصصه ببعض ما يجوز عليه ، فهو الغنى المطلق عن كل ما سواه .

ليس صفة ؛ لأنه تعالى يتصف بالصفات الوجودية : كالعلم والقدرة ، والإرادة ونحوها ، والصفة لا تقوم بالصفة ، وإنما تقوم بالموصوف .

<sup>(</sup>١) فاطر : ١٥.

<sup>(</sup>٢) محمد : من الآية ٣٨ .

وليس جسما مفتقرا إلى المحل أو الموجد ؛ لأنه لو كان كذلك لكان حادثا ومماثلا للممكنات ، وواجب الوجود القديم ، مخالف للحوادث ، كما مر بك .

وقد قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَغْنَى عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ .

(٦) الوحدانية ، في الذات ، والصفات ، والأفعال : ومعناها أن ذاته ليست مركبة ، وليس لغيره ذات تشبه ذاته ، وأنه ليس له صفتان من جنس واحد كقدرتين وعلمين ، وليس لغيره صفة كصفته ، وأن الأفعال كلها خيرها وشرها اختياريها واضطراريها مخلوقة لله وحده بلا شريك ولا معين .

قال الله تعالى: ﴿ وَإِلَنْهُ كُرْ إِلَنَهُ وَحِدُّ لَا آلِنَهُ إِلَاهُ وَالْحَمَانُ اللهُ تعالى: ﴿ وَإِلَنْهُ كُرْ إِلَنَهُ وَمِا آءَا لِهَ أَ إِلَّا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٦٣ -

<sup>(</sup>٢) الأنبياء : من الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الصافات : ٩٦ .

أى قل يأيها النبى لمن سألك عن صفة ربك جل وعلا : هو المعبود بحق ، المتصف بكل صفات الكمال ، الواحد فى ذاته وصفاته وأفعاله ، المقصود فى قضاء حوائج الخلق على الدوام ، الذى ليس بوالد ولا مولود ، ولا شبيه له ولا نظير.

فليس هناك ذات تماثل ذاته العلية ، وليس ثم من يتصف بصفة من صفات الألوهية ، أو يأتي بفعل من أفعالها سواه تعالى .

وقد ذكر فى كتاب ( البحوث الدينية ) بعض الأدلة على إثبات الوحدانية الله تبارك وتعالى ، فقال : ومن أدلة إثبات الوحدانية له ما يأتى :

أولا: أن العالم موجود ، ووجوده يدل على وجود الإله ؛ لأن كل أثر لابد له من مؤثر ، وهذا الإله إن كان واحدا فَيها ، وإن كان معه إله آخر ، فإما أن يكون أحدهما كافيا أو غير كاف ، فإن كفى أحدهما كان وجود الآخر عبثا ، وإن لم يكف كان كلاهما عاجزا لا يصلح إلها .

ثانيا : أن تعدد واجب الوجود معناه أن هناك آلهة لكل ذات معينة ، وكل واحد بمقتضى وجوده وما يتبعه من

الصفات ، له التصرف في عامة المكنات ، ولا يعقل مع هذا أن تتفق تصرفاتهم اتفاقا تاما ، وتلتئم التئاما دقيقا لتحقيق هذا النظام الذي نراه في الكون ، بل لابد أن تتضارب أفعالهم ، فيفسد نظام الكون ، بل يستحيل وجوده ، ولكنه كما نرى موجود محكم لا يعتريه اضطراب ، فلابد أن يكون الإله واحدا ، قال تعالى : 

﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَلَا اللّهُ لَفُسَدَتًا ﴾ (١). وقال : ﴿ قُلْهُو اللّهُ أَحَدَدُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الأنبياء : من الآية ٢٢ .

عَمَّايَصِفُونَ ﴾ (١) .

وفى شرح الجامع الصغير للمناوى قال الأزهرى : الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بنى لنفى ما يذكر معه من العدد ، تقول : ماجاءنى أحد ، والواحد اسم بنى لمفتتح العدد ، تقول : جاءنى واحد من الناس ولا تقول جاءنى أحد ، فالواحد منفرد بالذات فى عدم المثل والنظير ، والأحد منفرد بالمعنى . أه. .

والمراد اتصافه تعالى بالوحدانية : ( ذاتا ) ، أى فى ذاته سبحانه، وهو انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى ، بمعنى عدم قبولها الانقسام والتبعيض والتجزىء وإلا لكان مركبا فى ذاته ، وكل مركب حادث كما مر .

( وَفِعْلاً ) ، أى فى أفعاله تعالى ، وهو انفراده تعالى باختراع الكائنات عموما وامتناع إسناد التأثير لغيره تعالى فى شىء من المكنات .

( وصفةً ) ، أى فى صفاته سبحانه ، فلا تعدد لصفة من صفاته تعالى ، بل كل صفة من صفاته واحدة ولا يتصف غيره بصفة تشبه صفة من صفاته تعالى .

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٩١ .

\* \* ولله در من قال في منظومته (١) :

معرفة الله عليك تفسترض

بانه لا جرهر ولا عرض

وليس يحسويه مكسان لا ، ولا

تدركه العقول جل وعَلا لا ذاته تشبهه الذواتُ (۲)

ولا حكت (٣) صفاته (٤) الصفات (٥)

وما له في ملكيه وزير

ولا لـــه مشل ولا نظــيـر

<sup>(</sup>١) الشيخ إسماعيل بن عبد الغني النابلسي الحنفي . رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) الحادثة كلها ما كان منها وما لم يكن .

<sup>(</sup>٣) أي ماثلت وشابهت .

<sup>(</sup>٤) أي أسماؤه الأزلية القديمة .

<sup>(</sup>٥) الأسماء كلها .

فُردُ ليه من تتميم المعمرفة وواحد ذاتـــا وفــعُــلاً ، و صــفَـــهُ وهمو المقديم وحمده والبمساقي في القيد نحن وَهُو في الإطلاق حسى عليم قسادر مريك فى خلقه يفعل ما يريـدُ وهسو السميع والبصير لم ينزل بغير ما جارحة من الأزل له كلام ليسس كالمسروف جل عن الأصـــوات والحــروف وبقضاء الليه والتقيدي جميع ما يجرى من الأمرور وكل مما يوجد من فــعــل البــشر فإنه بخلقمه خيمر وشمر

كلَّـفَ عبــــده ومـا قــد جـــارا وهــــو الذى يجعـــله مختــــــارا أرســل رُسْلَـــــه الكــــرامَ فينـــا

مبسسرين بسل ومسنسذرينا

( ٧ ) الحياة : وهي صفة قديمة قائمة بالذات العلية تصح لموصوفها الاتصاف بالعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر ، وما إلى ذلك من الصفات اللائقة به تعالى ( وحياته ) ليست بروح . ودليلها قوله تعالى : ﴿ اللّهُ لَا إِلَكَ إِلَاهُو الْحَيُّ الْقَيْوُمُ ﴾ (١) ، قو له ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلَّحِيِّ الْقَيْوَةِ ... ﴾ (٢)، وقوله : ﴿ وَتَوَكَ لَا عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ... ﴾ (٢) .

وهناك فرق بين حياة الله وحياة عباده ، فحياته كوجوده واجبة لا تقبل الانتفاء ، أزلية لا أول لها ، وأبدية لا نهاية

<sup>(</sup>١) آل عمران : الآية ٢ .

<sup>(</sup>٢) طه : من الآية ١١١

<sup>(</sup>٣) الفرقان: من الآية ٥٨ .

لها ، أما حياة العباد فهى ممكنة ، حادثة تبدأ وتنتهى بإرادة الله، كما أن حياته جل شأنه منزهة عن الأعراض التى تتمثل بها حياة العباد، من وجود الروح ، وسريانها فى الأعضاء ، وقيام كل عضو منها بوظيفة خاصة ، وما يستتبع ذلك من الحركة ، والنماء ، والحاجة إلى التغذية ، وعوامل الحياة ، ثم ما يعقبه من التدهور والموت ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

والدليل العقلى على ثبوت صفة الحياة لله تعالى : أنه لو لم يتصف بها لاتصف بضدها وهو الموت ، ولو اتصف بالموت لما صح اتصافه بالعلم والإرادة وباقى صفات المعانى والمعنوية ؛ إذ يستحيل أن يكون غير الحى عالما مريدا ، لكن ثبت اتصافه بتلك الصفات ، فوجب اتصافه بالحياة .

والدلیل النقلی : هو قـوله تبـارك وتعـالی : ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اَلَّذِی لَایَمُوتُ ... ﴾ (۱) .

( ۸ ) العلم : وهو صفة وجودية قائمة بذاته تعالى تحيط بكل موجود واجبا كان أو جائزا ، وبكل معدوم مستحيلا كان أو

<sup>(</sup>١) الفرقان : من الآية ٥٨ .

ممكنا. فهو تعالى يعلم وجود ذاته وصفاته وأنها قديمة لا تقبل العدم. ويعلم أنه لا شريك له وأن وجود الشريك محال . ويعلم جواز حدوث الممكن وعدمه . ويعلم في الأزل عدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار جملة واحدة ، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه . ويعلم أفعالهم وكل ما يكون منهم . ويعلم أنه عالم بكل الأمور لا تخفي عليه خافية .. قال تعالى : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خُلَقَ وَهُوَ اللَّهِيفُ ٱلْخَبَيْرُ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ إِنَّكُمَا اللَّهُ كُمُّ اللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمُا ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ ... يَعْلَمُ مَا بَيْنَ **أَيْدِيهِ مَ وَمَاخَلْفَهُمْ ... ﴾ (٣) ، وقال : ﴿ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِى لَا ٓ** إِلَنهُ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدُونَ ... ﴾ (١) ، وقال : ﴿ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴾ (٥)، وقال : ﴿ ... إِنَّ ٱللَّهَ بكُلِّشَيْءِ عَلِيمٌ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) الملك الآية ١٤ .

<sup>(</sup>۲) مله : بالآية ۹۸ .

<sup>(</sup>٣) البقرة ، من الآية ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٤) الحشر : من الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) غافر : ١٩ .

<sup>(</sup>٦) الأنفال : الآية ٧٥ .

ومن الأدلة العقلية على هذا : أنه تعالى لو لم يكن عالما لكان جاهلا ، ولو كان جاهلا لكان حادثا ، وحدوثه محال لما سبق ، فالجهل عليه تعالى محال .

وعلم الله تعالى ، لا يماثل علم المخلوقات بوجه من الوجوه .؛
لأن علمه تعالى واجب لذاته وليس عارضا أو مكتسبا بأية آلة أو
وسيلة ، وهو أزلى قديم باق لا ينفك عن الذات ، كما أنه عام
شامل لجميع الواجبات ، والمستحيلات والمكنات ، من كليات
العالم وجزئياته ، فيعلم ـ سبحانه ـ الواجب وأنه واجب ، ويعلم
المستحيل واستحالته ، كما يعلم الممكن سواء أكان موجودا أم
معدوما ، سيوجد أم لا يوجد ، لا يعزب عن علمه تعالى شيء
في الأرض ولا في السماء .

أما علم العباد فعارض مكتسب ، وحادث يتجدد في كل زمان، وهو \_ كوجودهم \_ له أجل ينتهى عنده ، ثم هو قاصر محدود ، فما أكثر ما يجهل العباد من حقائق الكون ومخلوقات الله ، قال تعالى :

﴿ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرَ يَعْلَمُ ﴾ (١) ، وقال ﴿ ... وَيَعْلُقُ مَالَا تَعْلَمُ وَالْ ﴿ ... وَيَعْلُقُ مَالَا تَعْلَمُ وَنَهُ (٢).

(٩) الإرادة : وهي صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه كوجود المخلوق في زمن دون غيره ، وفي مكان دون آخر ، وهكذا ، لقوله تعالى : ﴿وَرَبُّكَ عَيْرَهُ مَ وَفِي مَكَانُ دُونَ آخِر ، وهكذا ، لقوله تعالى : ﴿وَلِلّهِ مُلْكُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ الْرِّبِ عَيْمُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ اللّهُ مُلْكُ السّمَوَتِ وَالْمَرْضِ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ أَنْكُور وَ وَقُوله تعالى : ﴿ وَقُوله تعالى : فَعَالَ إِنْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

<sup>(</sup>١) العلق : ٥ .

<sup>(</sup>٢) النحل : من الآية ٨ .

<sup>(</sup>٣) القصص : من الآية ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) الشورى : الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) البروج : الآية ١٦ .

<sup>(</sup>٦) الأنعام : من الآية ١٢٥ .

<sup>(</sup>٧) البقرة : من الآية ١٨٥ .

وقد قرأت توضيحا لهذا في ( البحوث الدينية ) جاء فيه : فالإنسان مثلا يقبل أن تتوارد عليه صفات متعددة : من طول أو قصر ، وبياض أو سواد ، وملاحة أو قبح ، وذكاء أو غباوة ، ونحو ذلك ، كما يقبل أن يكون مؤمنا أو كافرا ، وأن يكون بـرا تقيا ، أو جبارا عصياً .

وتخصيص الله له ببعض هذه الصفات دون بعض هو مفهوم الإرادة بالنسبة له ، وهكذا سائر الممكنات . فإن إرادته تعالى تتعلق بها تعلق تخصص في الأزل كل ممكن بصفات معينة يوجد عليها ، وفي زمن خاص يوجد فيه .

أما الواجبات والمستحيلات فلا تتعلق بها الإرادة ؛ لأن الواجب موجود لا يقبل الانتفاء ، والمستحيل معدوم لا يقبل الوجود ، فلا معنى للإرادة معهما . وليس معنى الإرادة في جانب الله تعالى ما يتبادر إلى الذهن من الرغبة في تنفيذ شيء أو العدول عنه ؛ لأن هذه الحالة تعد نقصا في جانبه تعالى ؛ إذ هي تقتضى قصور العلم، وعدم الإحاطة ، والتردد بين البواعث على الفعل أو الترك ، وهذا محال عليه جل شأنه .

إن إرادته واجبة ، قديمة ، باقية ، تامة ، ولا كذلك إرادة العباد فهى ممكنة كذواتهم ، حادثة ، فانية ، قاصرة تقف عند حد خاص، ولا تتناول إلا بعض الممكنات .

ومما يدل على ثبوت الإرادة له \_ سبحانه \_ أنه لو لم يكن مريداً لحدث في ملكه مالا يقصده أو ما أُكْرِه عليه ، وذلك عجز لا يليق بكماله تعالى ... ثم يقول :

وقد ثبت لك أنه واجب الوجدود ، وأن كل شيء من المكنات مخلوق له ، وأنه يوجد على قدر مخصوص ، وصفات معينة ، وفي زمان ومكان محدودين ، وهذه إما أن تكون على وفق علمه تعالى أو لا ، فإن كانت موافقة له فتلك هي الإرادة التي يعنيها علماء الكلام .

وإن كانت غير موافقة له ، كان هذا العلم ناقصا ، وقد ثبت كماله فيما تقدم ، قال تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ، وَمَاله فَيمَارِّيدُ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ فَعَالٌ لِمَايُرِيدُ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ فَعَالٌ لِمَايُرِيدُ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ فَعَالٌ لِمَايُرِيدُ ﴾ (١) ، وقال :

<sup>(</sup>١) القصص : من الآية ٦٨ .

<sup>(</sup>۲) البروج : ۱۲ .

<sup>(</sup>٣) القمر: ٤٩.

وهنا نعرض لشبهة كثيرا ما تتردد على الأذهان ، مثيرة للحيرة والاضطراب ، وهى : ما دام كل شيء يحدث على وفق علم الله ، وعلى حسب ما أراده ، فكيف يحاسب الإنسان على أفعاله ، وهو لا يستطيع أن يأتى بشيء لم يعلمه الله ، ولم يرده ، أو يتخلى عن شيء علمه وأراده ؟

وتلك هي مشكلة القضاء والقدر ، والجبر والاختيار التي شغلت أذهان الباحثين من علماء الكلام ، واختلفوا فيها اختلافا كثيرا .

\* ولهذا ، فإننى أرى \_ وقبل أن أعود مرة أخرى إلى إتمام هذا الموضوع \_ أن نقف هنا على ما جاء في كتاب ( تهذيب شرح الخريدة ) مخت عنوان :

## الإرادة والأمر

مذهب أهل السنة في إرادة الله تعالى :

ذهب أهل السنة إلى القول بأن الله تعالى يريد الخير والشر ، وأن كل ما تحقق في الكون من خير أو شر فهو مراد له تعالى سواء أمر به أو لا ، وأن كل ما لم يتحقق في الكون فهو غير مراد له

تعالى سواء أمر به أوْ لا .. فالأقسام أربعة :

۱ – مأمور به ومراد . ۲ – وعکسه <sup>(۱)</sup>.

واستدلوا على مذهبهم هذا بأدلة كثيرة منها :

- ١ إجماع الأمة من عهد النبوة على القول بأن ما شاء الله كان
  وما لم يشأ لم يكن ، وقد ورد هذا اللفظ مرفوعا إلى النبى
   عَلَيْكُ فيكون سندا للإجماع .
- ٢ الآيات القرآنية ومنها قوله تعالى : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ رَيَجُع كُل صَدْرُهُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ رَيَجُع كُل صَدْرُهُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ رَبَحُ عَلَ صَدْرُهُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ وَمَن يُعْمِلُ صَدْرُهُ وَمَن يُعْمِلُ مَن يُعْمِلُ مِن يُعْمِلُ مَن يُعْمِلُ مِن يُعْمِلُ مَن يُعْمِلُ مَن يُعْمِلُ مَن يُعْمِلُ مِن يُعْمِلُ مَن يُعْمِلُ مِن يَعْمِلُ مِن يُعْمِلُ مِن يَعْمِلُ مِن يُعْمِلُ مِن يُعْمِلُ مِن يُعْمِلُ مِن يُعْمِلُ مِن يُعْمِلُ مِن يُعْمِلُ مِن يَعْمِلُ مِن يَعْمِلُ مِن يُعْمِلُ مِن يَعْمِلُ مِن يُعْمِلُ مِن عَلَيْهُ مِن يَعْمِلُ مِن عَلَي مِن عَلَي مِن عَلَي مِن عَلَى مِن عَلَي مِن عَلَي مِن عَلَي مِن عَلَي مِن عَلَى مِن عَلِي مِن عَلَي مِن عَلَى مِن عَلَي مِن عَلَي مِن عَلَي مِن عَلَي مِن عَلَي عَلَيْهِ مِن عَلَى مِن عَلَيْ مِن عَلَيْ مِن عَلَيْ مِنْ عَلَيْهِ مِن عَلِي مِنْ عَلَيْهِ مِن عَلَي مِن عَلَيْ مِن عَلَي مِن عَلَي مِن عَلَيْ مِن عَلَيْهِ مِن مِن عَلَي مِن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ مِن مِن عَلَي مِن عَلَيْ مِن مِن عَلَيْ مِن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِي مِنْ مِنْ عَلِي مِن عَلِي مِن عَلَيْهِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِي مِنْ مِنْ عَلِي مِنْ عَلِي مِنْ عَلِي مِنْ عَلِي مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْ مِنْ عِلْمُ عَلِي مِنْ مِنْ عَلِي مِن
  - \* وأما مذهب أهل السنة في الإرادة والأمر :

فقد ذهب أهل السنة إلى أن الإرادة غير الأمر ، وإنه لا تلازم بينهما ، أما أن الإرادة غير الأمر فلأن الإرادة صفة تخصص الممكن

<sup>(</sup>١) أي أنه سبحانه قد لا يأمر بالشيء ولا يريده

<sup>(</sup>٢) أي أنه سبحانه قد لا يأمر بالشيء ويريده

<sup>(</sup>٣) الأنعام : من الآية ١٢٥ .

ببعض ما يجوز عليه ، والأمر يرجع للكلام النفسى كالنهى . وأما أنه لا تلازم بينهما فلأنهما قد يجتمعان فى شيء كإيمان أبي بكر وقد ينفردان كما فى إيمان أبي جهل ، فإنه مأمور به غير مراد ، ومما يدل على تغاير الإرادة والأمر وعدم تلازمهما قوله عليه ، (ما شاء الله شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ) لأن معنى ( ما شاء الله كان) ما أراده الله وقع ، فيؤخذ منه صراحة أن الإيمان من الكفار غير مراد لله مع أنه أمر به ؛ لأنه تعالى لو أراده لوقع . ومعنى ( وما لم يشأ لم يكن ) : وما لم يرده لا يقع ، فيؤخذ منه صراحة أن المعاصى مرادة لله مع أنه تعالى لم يأمر بها بل نهى عنها :

١ – أن الله يأمر بشيء ويريده كإيمان المؤمنين .

٢ – وقد لا يأمر بشيء ولا يريده كالكفر من المؤمنين .

٣- وقد يأمر بشيء ولا يريده كالإيمان من الكافرين .

<sup>(</sup>١) الأعراف : من الآية ٢٨ .

٤ - وقد لا يأمر بشيء ويريده ككفر الكافرين .

فاعلم أن أهل السنة بنوا مذهبهم في إرادة الله على مذهبهم في الإرادة والأمر .

\* \* وأما مذهب المعتزلة في إرادة الله تعالى فقد ذهب المعتزلة إلى القول بأن الله تعالى يريد الخير ولا يريد الشر ، وبنوا مذهبهم هذا على مذهبهم في الإرادة والأمر :

فقد ذهب بعض المعتزلة إلى أن الإرادة عين الأمر ، فأمر الله بشيء عين إرادته لذلك الشيء .. وذهب آخرون منهم إلى أن الإرادة تغاير الأمر إلا أن بينهما تلازما في التعلق ، فما أمر به تعالى أراده ، وما لم يأمر به لم يرده ، وبنى الفريقان على هذا المذهب أن الله تعالى لا يريد المعاصى كما ذكرنا آنفا ، ويلزم على هذا المذهب أمران :

١- أن يقع في ملكه تعالى ما لا يريده ؛ لأنهم قالوا إنه تعالى لم يرد
 المعاصى لأنه لم يأمر بها ، مع أن المعاصى قد وقعت بالفعل.
 ٢ - أن يتخلف مراد الله تعالى ؛ لأنهم قالوا إنه تعالى أراد الإيمان
 من جميع الناس لأنه أمرهم به إلا أن منهم من آمن ومنهم من

كفر ، فإيمان من كفر قد تخلف .. وهذان الأمران باطلان على مذهب أهل السنة .

وأدلتهم على هذا \_ وهو أن الله تعالى لا يريد المعاصى : فقد استدل المعتزلة \_ هؤلاء \_ على أن الله لا يريد المعاصى بأدلة منها :

١ - أن المعاصى قبيحة ، وإرادة القبيح قبيحة ، كما أن خلق القبيح عندهم قبيح ، والله تعالى منزه عن القبائح ، فهو لا يريدها ولا يخلقها أيضا ، فعندهم أن أكثر ما يقع من أفعال العباد ليس بإرادة الله ولا بخلقه وإيجاده ، وإنما هو بمراد العبد وإيجاده .

٢ - أنه تعالى لو أراد المعاصى لأمر بها ، لكنه لم يأمر بها ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُ بِالْفَحْشَالِيَّ ﴾ (١) فلم يردها .

واعترض أهل السنة على الدليل الأول ، بأن إرادة القبيح ليست قبيحة ، إنما القبيح اكتساب القبائح والاتصاف بها ، واعترضوا على الثانى ، بأنه مبنى على القول باتحاد الإرادة والأمر أو تلازمهما ، وقد بينا أنه لا اتحاد ولا تلازم بينهما ، فلا يلزم من عدم الأمر بالمعاصى عدم إرادتها ، بل يريدها ولا يأمر بها ، وإلى

<sup>(</sup>١) الأعراف : من الآية ٢٨ .

هذا أشار صاحب ( الخريدة ) بقوله :

•••

وكمل شميء كمائمن أراده

أ وإن يكن بضده قد أمرا

فالقبصد غير الأمر فاطبرح المبرا

فقد علمت أربعا أقساما

في الكائنات فاحفظ المقاما

المعنى (كائن) أى موجود خيرا كان أو شرا (أراده) أى أراد الله وجوده ، فلا يقع فى ملكه إلا ما يريد . وهذه إشارة لمذهب أهل السنة فى الإرادة ( وإن يكن بضده قد أمرا ) أى بضد ذلك الكائن المراد ، أى وإن كان ذلك الكائن قد أمر الله تعالى بضده ككفر أبى جهل فإنه كائن ، وقد أمر الله بضده وهوالإيمان ونهى عن الكفر، ومع ذلك هو مراد الله تعالى بدليل وقوعه ( فالقصد غير الأمر ) أى فالإرادة مغايرة للأمر ، بل ولا تستلزمه كما أن الأمر لا يستلزمها ، وهذا إشارة إلى مذهب أهل السنة فى الإرادة

والأمر ( فاطرح المرا ) أى فاترك البجدال والنزاع الباطل من المعتزلة الذاهبين إلى أنه تعالى يقع فى ملكه ما لا يريده ـ وقد بينا مذهبهم فيما سبق ـ ( فقد علمت ) من قولنا : وكل شيء كائن أراده ـ وإن يكن بضده قد أمرا ـ منطوقا (وهو إن شاء وقع وإن لم يأمر به ) ومفهوما ، ( وهو إن لم يشأه لم يقع وإن أمر به ) . ( أربعا أقساما ) أقساما عطف بيان لأربع ( فى الكائنات ) جمع كائنة أى فى الموجودات ، وهذا إشارة للأقسام الأربعة المتفرعة من مذهب أهل السنة ( فاحفظ ) هذا ( المقاما ) فإنه قد زلت فيه أقدام المعتزلة .

\* \* والخلاصة التي نريد أن نعود إليها هي كما جاء في « البحوث الدينية » :

أنه سبحانه وتعالى عليم محيط بأحوال خلقه من الأزل إلى الأبد، وأن كل ما يحدث في ملكه يقع على وفق علمه ، فهو يعلم حالة عبده ، وما يكون منه من كفر وإيمان ، ومعصية وطاعة، وإساءة وإحسان ، لابد أن يكون مايصدر عن العبد موافقا لهذا العلم.

ولكن هذا الانكشاف لا أثر له في توجيه الإنسان وجهة خاصة ، ولا في إكراهه على سلوك ناحية معينة ؛ لأن العلم ليس

صفة مؤثرة .

والمرء لا يدرى ما قدر له ، ولتستبين ذلك نسوق لك هذا المثال: إن الفلكى يستطيع بمقاييسه وقوانينه أن پخبر عن خسوف للقمر يحدد يومه وزمنه بالساعة والدقيقة ، ومدة مكثه ومقداره ، والأقاليم التى يشملها ، ثم يحدث هذا كله طبقا لما أخبر به تماما . فهل كان علمه مؤثرا فى حدوث هذا الخسوف ؟

كلا إن العلم لا أثر له في شيء من ذلك ، وإنما هو مجرد إحاطة وانكشاف .

وكذلك إرادة الله ليست إلزاما منه لعبده أن يأتى بأفعال خاصة، وإنما هى تقدير هذه الأفعال حسب علمه تعالى بما سيكون من الشخص من رغبة فى الخير وإقبال عليه ، أو زهد فيه وإعراض عنه، وبما يسوقه إليه اختياره من الطاعة أو المعصية .

فللمرء اختياره وقدرته على تصريف شئونه ، والإقدام على فعل الشيء أو تركه ، وعلم الله الواسع الشامل يكشف ما سيكون منه من خير أو شر .

وإرادته تعالى تبعا لهذا العالم تخصص ما سيقع من أفعاله ، وليس في هذا كله شيء من الجبر أو الإكراه ، كما لايخفي .

ولو رجع الإنسان إلى نفسه لرأى أنه يشعر باختياره إلى حد كبير ، وأنه يزن الأمور ويقدرها بعقله ، ثم يفعل ما يفعل ، ويدع ما يدع بإرادته ، وبسبب هذا الاختيار وتلك القدرة يعاقب الإنسان أو يثاب على عمله ، ولو كان مكرها على أفعاله ما كان خليقا بإثابة ، ولا مستحقا لعقاب ، ومن أجل هذا رفع الشرع عن الشخص تبعة الأعمال التي يأتيها من غير قصد واختيار . قال عليه . ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .

\* \* وإتماما للفائدة في هذا الباب بالذات أرى أن أسجل هنا مسألتين من المسائل التي أوردها صاحب كتاب ( معارج القبول) ، وهما :

## المسألة الأولى ، يقول فيها :

فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفات أنه يحب المحسنين ، ويحب المتقين ،

ويجب الصابرين ، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ولا يحب الكافرين ، ولا يحب الظالمين ، ولا يرضى لعباده الكفر ، ولا يحب الفساد ، مع كون ذلك بمشيئته وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك ، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد ، فما الجواب ؟ قلنا :

إن الإرادة والقضاء والأمر كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي، ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني ، كقوله تعالى :

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ... ﴾ (١) .

ومثال الإرادة الكونية قوله تعالى : ﴿ ... وَإِذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءُ افَلَا مَرَدَّ لَهُ الْكَونية قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ سُوَّءُ افْلَا مَرَدَّ لَهُ مُنْ أَمْرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ سَنَيَّا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُوكُ ﴾ (٣) .

ومثال القضاء الكونى قوله تعالى : ﴿ ... وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا وَإِنَّا مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) الإنسان : من الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الرعد : من الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) يس : ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) البقرة : من الآية ١١٧.

ومثال الأمر الكونى قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا آَارَدُنَا آَنَ نُهُلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُثَرَّفِهَا فَضَقُوا فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرُنها المَّرْنَا مُثَرِفِها فَفَسَقُوا فِها فَحَقَّ عَلَيْها الْقَوْلُ فَدَمَّرُنها تَدْمِيرًا ﴾ (١). فهذا القسم من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته الشاملة ، وقدرته النافذة، وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها . ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا ، بل يدخل فيها الكفر والإيمان، والسيئات والطاعات ، والمحبوب المرضى له ، والمكروه المبغض ، كل ذلك بمشيئته وقدره وخلقه وتكوينه ، ولا سبيل إلى مخالفتها ولا يخرج عنها مثقال ذرة .

ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ... ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسْبَيِّنَ لَكُمُّ وَيَهْدِ يَكُمُ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ ... ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ مَّ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَعِمُونَ الشَّهَوَ تِ أَن يَمِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ مَا وَيُرِيدُ الَّذِينَ كَيْتَعِمُونَ الشَّهَوَ تِ أَن يَمِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْاعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الْمُلْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>١) الإسراء : ١٦ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : من الآية ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) النساء : من الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) النساء : ۲۷ .

ومثال القضاء الشرعى ، قوله تعالى : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا يَعَبُدُوۤ إِلَيۡ اللَّهِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا وَعَبُدُوۤ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِخْسَدِنَاً .. ﴾ (١) .

ومثال الأمر الشرعى ، قوله تعالى : : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ
وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْكَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ
وَٱلْمُنَكَرُوكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ
وَٱلْمُنَكَرُوكِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ مَنَدَّكُمُ مَنَدَّكُرُوكِ ﴾ (٢) .

وهذه الإرادة والقضاء والأمر الشرعى هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه ، فلا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه ، ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه . ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المطيع ، وأما الكافر فينفرد في حقه الإرادة والقضاء ، فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى طاعته ومرصاته وجنته ويهدى لذلك من يشاء في الكون والقدر هدايته ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَاللّهُ مَن يَشَاءُ إِلَى دَارِ السّنَاكِمِ وَيَهمّدِى مَن يَشَاءُ إِلَى حَارِ السّلام وأنه مُمّنَ فَيَهم الدعوة إلى جنته التي هي دار السلام وأنه

<sup>(</sup>١) الإسراء : من الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) النحل : ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) يونس : ٢٥ .

يدعو إلى ذلك جميع عباده وهوأعلم بمن يستجيب ممن لا يستجيب ، وخص الهداية بمن يشاء هدايته كما قال تعالى : ﴿ ... يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ... ﴿ (١) .

## وفي المسألة الثانية يقول :

فإن قيل : أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين ؟ قلنا :

قدمنا لك أن هذا الذى فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته ، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله ، فحينئذ قول القائل : لم كان من عباده الطائع والعاصى ؟ كقول من قال : لم كان من أسمائه الضار النافع ، والمعطى المانع، والخافض الرافع ، والمنعم والمنتقم ونحو ذلك . إذ أفعاله تعالى هى مقتضى أسمائه وآثاره وصفاته .

فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته ، بل وعــلى إلهــيته وربــوبيته ، فسبــحان رب العــرش عــما يصــفون ،

<sup>(</sup>١) النور : من الآية ٣٥ .

## ﴿ لَا يُسْتُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتُلُونَ ﴾ (١) .

\* وقد قرأت حول هذا المعنى الأخير أن شيطانا من شياطين الإنس جلس في مجلس الإمام الشافعي رضى الله عنه ، شياطين الإنس جلس في مجلس الإمام الشافعي رضى الله عنه ، ثم وجه إليه السؤال الآتي بُغية إحداث فتنة أو خلخلة في عقول ضعفاء الإيمان ، فقال : يا إمام المسلمين ، ما قولك فيمن خلقني كما اختار ، واستخدمني فيما اختار .. وبعد ذلك إن شاء أدخلني النار ، أعدل في ذلك أم جار ؟

فقال الإمام بنور من الله تبارك وتعالى : يا هذا إن كان خلقك لما تريد أنت فقد ظلمك ، وإن كان خلقك لما يريد هو فلا يسأل عما يفعل .

\* \* ومن أجمل ما قرأت كذلك حول هذا الموضوع ما رواه النيسابورى في تفسيره بإسناده :

\* أن على بن أبى طالب \_ كرم الله وجهه \_ سأله سائل عن القدر، فقال : بحر عميق لا تخض فيه ، فقال : ياأمير المؤمنين ،

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٢٣ .

أخبرني عن القدر ؟ فقال : سر خفي لا تفشه ، فقال يا أمير المؤمنين ، أخبرني عن القدر . فقال على رضى الله عنه : يا سائل، إن الله تعالى خلقك كما شاء أو كما شئت ؟ فقال : كما شاء . فقال : إن الله يبعثك يوم القيامة كما شئت أو كما يشاء ؟ فقال كما يشاء . فقال : يا سائل ، لك مشيئة مع الله أوفوق مشيئته ، أو دون مشيئته ؟ فإن قلت مع مشيئته ادعيت الشركة معه ، وإن قلت دون مشيئته استغنيت عن مشيئته ، وإن قلت فوق مشيئته كانت مشيئتك غالبة على مشيئته . ثم قال : ألست تسأل الله العافية ؟ قال: نعم . قال : فَمنْ ماذا تسأله العافية ؟ أَمنْ بلاء ابتلاك به ، أو من بلاء غيره ابتلاك ؟ قال : من بلاء ابتلاني به . فقال : ألست تقول : ﴿ لا حول ولا قوة إلابالله العلى العظيم ، ؟ قال : بلي ، قال: تعرف تفسيرها ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين ، علمني مما علمك الله . فقال : تفسيرها أن العبد لا قدرة له على طاعة الله ولا معصيته إلا بالله عز وجل . يا سائل ، إن الله يسقم ويداوى ، منه الداء، ومنه الدواء، اعقل عن الله عز وجل، فقال السائل :عقلت. فقال له : الآن صرت مسلما . قوموا إلى أخيكم المسلم فخذوا بيده. ثم قال على رضى الله عنه وأرضاه : لو وجدت رجلا من

أهل القدر لأَخَذْتُ بعنقه ، ولا أزال أضربه حتى أكسر عنقه ، فإنهم يهود هذه الأمة .

الاسلام - حتى لا تكون - أخا الإسلام - حتى لا تكون - والعياذ بالله - قَدَريًا ، وحتى لا تلعب شياطين الإنس والجن بك .

وأما عن الصفة العاشرة من الصفات الواجبة في حق الله
 تعالى وهي:

(۱۰) القدرة ، فهى صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه ، لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُواَلْقُوَةِ الْمَتِينُ ﴾ (۱) ، وقوله تعالى : ﴿ ... وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهُ تعالى ﴿ ... وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْذِيرً ﴾ (۲) ، وقوله تعالى ﴿ ... وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْذِيرً ﴾ (۲) ، وقوله تعالى ﴿ ... وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْذِيرً ﴾ (۲) .

ولأنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا ، وعجزه محال ، كيف وهو خالق كل شيء؟

<sup>(</sup>١) الذاريات : ٨٥.

<sup>(</sup>٢) التغابن : من الآية ١ .

<sup>(</sup>٣) الكهف : من الآية ٥٠ .

ومن اليسير عليك بعد أن عرفت أنه سبحانه واجب الوجود ، وأن الممكنات قد صدرت عنه ، وكانت على حسب علمه ، وعلى وفق إرادته \_ أن تسلم بأنه قادر ؛ لأن القدرة ليست شيئا أكثر من سلطاته على تنفيذ ما علم وأراد . . . .

على أن خلق هذا الكون الفسيح ، وإحكامه ، ونواميسه ، واطراد سيره ، وما به من مجالى الدقة والإبداع : لا يمكن أن يصدر إلا عن قدرة باهرة وسلطة لا تحد .

وكيف يكون الله عاجزا ، ومقام الألوهية يقتضى الاتصاف يكل كمال، والتنزه عن كل نقص ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَكُلُ مُنْ وَقَدِيرٌ ﴾ (١)

وقد أشار في ( الدين الخالص ) جـ ١ إلى ملاحظة هامة
 بتعلق الإرادة والقدرة ، فقال :

ين الإرادة والقدرة يتعلقان بكل ممكن من أفعالنا الاختيارية وما له سبب له كالإحراق عند مماسة النار ، وما لا سبب لـ كخلق

<sup>(</sup>١) البقرة : من الآية ٢٠ .

السماء .

وتعلق القدرة فرع تعلق الإرادة الذى هو فرع تعلق العلم؛ إذ لا يوجد الله تعالى شيئا ولا يعدمه إلا إذا أراد وجوده أو إعدامه ، وقد سبق في علمه أنه يكون أو لا يكون

(۱۱) السمع: وهو صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى تحيط بكل موجود واجبا أو ممكنا صوتا أو لونا أو ذاتا أو غيرها، فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء بلا أذن ولا صماخ.

(١٢) البصر : وهو صفة وجودية قديمة بالذات العلية تخيط بكل موجود \_ واجبا أو جائزا جسما أو لونا أو صوتا أو غيرها بلا حدقة \_ إحاطة غير إحاطة العلم والسمع .

والدليل على أنه تعالى سميع بصير قوله تعالى : ﴿ فَأَسَّ تَعِدُ اللَّهِ إِلَكُهُ هُوَ السَّكِيكِ الْبَصِيكِ ﴾ (١) ، قوله تعالى : ﴿ إِلَيْكُ وَلَهُ تعالى اللَّهِ إِلَيْكُ اللَّهُ اللَّهَ عَالَى اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) غافر : من الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الحج : من الآية ٧٥ .

سميعا بصيرا لكان أصم أعمى ، وهو نقص ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

(١٣) الكلام : وهو صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى تدل على كل موجود واجبا أو جائزا ، وعلى كل معدوم محالا أو جائزا. وليس كلامه تعالى بحرف ولا صوت ، ولا يوصف بجهر ولا سر ولا تقديم ولا تأخير ولا وقف ولا سكوت ولا وصل ولا فصل ؛ لأن هذا كله من صفات الحوادث ، وهي محالة عليه تعالى ، ودليله قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَحَلِيمًا ﴾ (١) ، ولأنه تعالى لو كان غير متكلم لكان أبكم ، والبكم نقص محال في حقه تعالى . والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وباقى الكتب المنزلة ، تدل على بعض ما يدل عليه الكلام القديم ، قال تعالى : ﴿ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنْتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَأَن لَنفَدَ كَلِمَنْتُ رَبِّ وَلَوْجِمْنَابِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ (٢)، وقال : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةِ أَقْلَعُ وَٱلْبَحْرِيمَدُهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا

<sup>(</sup>١) النساء : من الآية ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الكهف : الآية ١٠٩ .

نَفِدَتَ كَلِمَنْتُ ٱللَّهِ ... ﴾ (١) .

\* \* وحول هذه الصفات الثلاث ـ السمع ، والبصر ، والكلام ـ قرأت تعليقا هاما في كتاب : ( البحوث الدينية ـ التوحيد) أرى من الخير كذلك أن أضيفه حتى ننتفع به ، وهو :

أن هذه الصفات الثلاث لا يهتدى النظر وحده إليها ، بعد أن أثبت لواجب الوجود صفة العلم الذى يتحقق به الانكشاف التام لجميع الكليات والجزئيات ، ولكن القرآن قد صرح بها في كثير من مواطنه ، قال تعالى : ﴿ أَنَّ اللّهُ سَمِيعٌ بَعِمِيرٌ ﴾ وقال جل شأنه: ﴿ ... وَكُلُّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَحَيِّلِيمًا ﴾ (٢) ، وقال تعالى:

﴿... يَنْمُوسَىٰ إِنِّ أَصْطَفَيْتُكَ عَلَ ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنْقِ وَبِكَلَنِي ...﴾(٣) .

ومن أجل هذا سميت بالصفات السمعية ؛ لأن طريق إثباتها السمع .

<sup>(</sup>١) لقمان : من الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) النساء : من الآية ١٦٤ .

 <sup>(</sup>٣) الأعراف : من الآية ١٤٤ .

وليس يصعب على العقل التسليم بها والبرهنة عليها ، فيجب الاعتقاد بها بشرط حملها على ما يناسب كماله تعالى ، ويليق بذاته العلمة .

فالسمع صفة تنكشف له بها الأصوات ما ظهر منها وما خفى. والبصر صفة تنكشف له بها المرئيات دقيقها وجليلها . فهما يتعلقان بالموجود من المسموعات والمبصرات ، ولا يتعلقان بالمعدوم منها . ولكن سمعه تعالى وبصره يختلفان عن سمع العباد وبصرهم، فسمعه جل شأنه بغير أذن ، أو آلة ، ولا تلقى موجات صوتية ، ولا غير ذلك من شرائط السمع المعهودة لنا . وبصره بغير عين ولا حدقة ، ولا اتصال أشعة ، ولا مقابلة مرئى، ولا غيرها مما يلابس رؤيتنا المعتادة .

وسمعه وبصره في نهاية الكمال ، فهو يسمع كل مسموع ، ويبصر كل مبصر بلا فرق بين بعيد وقريب ، وظاهر وخفى ، ودون أن يشغله شيء عن شيء ، كما أنهما ليسا من وسائط علمه ، فَعلْمُه \_ جل وعلا \_ إحاطة تامة بلا سبب أو وسيلة ، وهما أيضاً صفتان واجبتان لذاته العلية ، قديمتان بقدَمه باقيتان

ببقائه ، بخلاف سمع العباد وبصرهم في كل ذلك .

والكلام صفة يتأتى أن يفهم بها ـ جل شأنه ـ من أراد من عباده ما شاء أن يفهمه له .

وكما يطلق لفظ العلم الذى يستعمله البشر لأنفسهم الإلهى المحيط يكل شيء ، كذلك يطلق لفظ الكلام على هذه الصفة الإلهية .

وهى تتعلق بالواجبات والمستحيلات والممكنات على السواء ، فيكشف بها الله تعالى لمن يشاء من خلقه كملائكته ورسله ما شاء من واجب ومستحيل وجائز . ولكن كلامه تعالى بلا لسان،ولا شفة ، ولا أعضاء نطق ، ولا حروف ولا صوت ، ثم هو ذاتى ، قديم ، باق ، ولا كذلك كلام الحوادث . وقد لا يراد بكلام الله هذه الصفة النفسية ، بل يراد به ما نزل على رسله من الكتب السماوية ، وهو بهذا المعنى يعتبر حادثا مخلوقا له تعالى . ومما يستدل به عقلا على إثبات هذه الصفة له أنه هو الذى يمنحها خلقه ، وليس من المعقول أن يمنحهم ما لا يملك . ثم إنها كمال في الموجودات ، ولا يتصور أن يكون الإله أقل كمالا من مخلوقاته .

ولو لم يكن سبحانه متصفا بها لا تصف بأضدادها ، وذلك نقص ، والنقص عليه محال .

\* \* وقد ختم ( إمام أهل السنة الشيخ محمود خطاب السبكى رحمه الله تعالى في الجزء الأول من ( الدين الخالص) الحديث عن الصفات الواجبة في حق الله تعالى ، بقوله :

وله تعالى صفات غير ذلك كالجلال ، والجمال ، والعزة ، والعظمة ، والكبرياء ، والقوة – وهى غير القدرة – والوجه ، والنفس ، والعين ، واليد، والأصابع ، والقدم ، والحبة ، والرضا ، والفرح ، والضحك ، والغضب ، والكراهية ، والعجب ، والمكر ، والفرح ، والضحك ، والمختاب والسنة ، فيجب الإيمان به بلا كيف فنقول : له تعالى يد لا كالأيدى . ونفوض معرفة ذلك وتفصيله إلى الله تعالى ولا نؤول أن يده تعالى قدرته أو نعمته وأمثال ذلك ؛ لأن فيه إبطال الصفة التى دل عليها الكتاب والسنة ، ولكن نقول يده صفة له بلا كيف .. وهكذا . وغضبه ومكره واستهزاؤه غير انتقامه وغير إرادة الانتقام ، بل من صفاته بلا كيف ، وهذا مذهب السلف في المتشابهات . وبه نقول ، ثم يقول :

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هذا ما يلزم اعتقاده ومعرفته تفصيلا من الواجب في حقه تعالى.

( وأما الواجب ) معرفته إجمالا فهو أن يعتقد المكلف أن الله تعالى متصف بكمالات موجودة تليق به تعالى لا نهاية لها يعلمها الله تعالى تفصيلا، ويعلم أنها لا نهاية لها ؟ لأنه لو انتفى عنه تعالى شيء من الكمال الذي يليق به لكان ناقصا ، والنقص محال في حقه ؟ لاستلزامه الحدوث المحال عليه تعالى .

#### وأما عن :

# المستحيل في حق الله تعالى

فيقول ما نصه :

يستحيل في حقه تعالى بالأدلة التفصيلية السابقة ثلاث عشرة صفة مقابلة للصفات الواجبة له تعالى على الترتيب السابق . وهى : العدم ، والحدوث \_ وهو الوجود بعد عدم \_ والفناء ، وبماثلته تعالى للحوادث \_ (في الذات ) بأن يكون جسما مركبا ، أو حالاً في مكان ، أو مخصوصا بزمان ، أو موصوفا بالْكبَر أو بالصَّغَر ، أو يكون

له شبيه (وفي الصفات) بأن تكون حياته كحياة الحوادث، وعلمه كعلمهم وهكذا (وفي الأفعال) بألا يكون مؤثرا في شيء، وإنما له مجرد الكسب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهو لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود، ولا يحده مقدار، ولا يحويه أقطار، لقوله تعالى (لَيْسَكُمِثَلِهِ مَثْمَ عُنْ مُنْ الله عن الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله الله عنها الله الله عنها الله الله عنها الله عنها الله الله عنها الله ع

( ومن المستحيل ) في حقه تعالى احتياجه لموجد أو ذات يقوم بها . والتعدد في ( الذات ) بأن يكون مركبا يقبل الانقسام أو يكون هناك ذات كذاته ( وفي الصفات ) بأن يكون له صفتان من جنس واحد كقدرتين وعلمين ، أو يكون لغيره صفة كصفته .

( وفى الأفعال ) بأن يكون لغيره تأثير فى شىء من الأشياء بطبعه أو بقوة مودعة فيه . فليست النار محرقة بطبعها ولا بقوة خلقت فيها ، وإنما الخالق للإحراق هو الله تعالى عند خلقه النار . ولو شاء خلق النار دون الإحراق لكان ، كما حصل لخليله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام . وليس الماء مرويا بطبعه ولا بقوة خلقت فيه وإنما الخالق للرى الله تعالى عند شرب الماء . وليس الملبوس ساترا وواقيا البرد أو الحر بنفسه ولا بقوة خلقت فيه . بل الخالق لم عند لبس الثياب . فمن يعتقد تأثير الخالق لم عند لبس الثياب . فمن يعتقد تأثير

شىء من الأسباب فى مسببه بطبعه فهو كافر أو بقوة خلقها الله فيه فهو فاسق . ومن اعتقد عدم تأثيرها ، وأن الله هو المؤثر ولكن يستحيل خلق السبب بدون مسببه أو عكسه فهو مؤمن يخشى عليه إنكار معجزات الأنبياء فيكفر ، أو إنكار كرامات الأولياء فيفسق .

والاعتقاد الصحيح : اعتقاد أن المؤثر في السبب والمسبب هو الله تعالى مع إمكان تخلف أحدهما عن الآخر خرقا للعادة .

( ومن المستحيل ) في حقه تعالى : الموت وما في معناه كالنوم ، والإغماء . قال تعالى : ﴿ اللّهُ لا إِلَهُ إِلا هُو اللّهُ وَ الْحَيَّ الْقَيْوَمُ اللّهُ لا إِلَهُ إِلا هُو الْحَيْ الْقَيْوَمُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ . ( ومنه ) الجهل وما في معناه كالظن، والشك ، والوهم ، والغفلة، والذهول ، والنسيان . ( ومنه ) وجود شيء من الحوادث بلا إرادته تعالى بأن يكون بطريق الطبع أو العلة . فلا يقع في الملك والملكوت قليل أو كثير ، صغير أو كبير ، خير أو شر إلا بقضائه وقدرة .

( ومنه ) العجز عن ممكن ما ، والصمم وما في معناه كسمعه الجهر دون السر ، وكاختصاصه بالأصوات دون الذوات وسائر الموجودات ( ومنه ) العمى وما في معناه كالعشا ـ بفتحتين

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مقصورا ... : وهو عدم الإبصار ليلا ... والجهر ... بفتحتين : وهو عدم الإبصار ليلا .. والجهر ... بفتحتين : وهو عدم الإبصار نهارا . ( ومنه ) البكم : وهو الخرس وما في معناه كالفهاهة والعي والسكوت وكون كلامه تعالى بحروف وأصوات.

هذا ما دلت عليه استحالته في حق الله الأدلة التفصيلية ، وهي أدلة الواجب التفصيلي ، ويجب على كل مكلف أن يعتقد بعد ذلك أن الله تعالى منزه عن كل نقص ، كما أنه متصف بكل كمال .

\* وقد قال صاحب ( الخريدة ) مشيرا إلى المستحيل في حقه تعالى ودليل الاستحالة بقوله :

ويستحيل ضد ما تقدما

من الصفات الشامخيات فاعتلَماً

لأنه لو لم يكن موصوفاً

بها لكان بالسورى معروفاً

وكل من قام به سيواها

فهو الذي في الفقر قــد تنـــــاهي

والواحد المعبسود لا يفشقر

لغيمره جمل الغنى المقتمدر

ومعنى هذه الأبيات (١) هو :

( ويستحيل ) عليه تعالى ( ضد ما تقدم ) المراد بالضد هنا الضد اللغوى، وهو مطلق المنافى سواء كان وجوديا أو عدميا ، فكأنه قال : ويستحيل عليه تعالى كل ما ينافى ما تقدم ( من الصفات ) أى الصفات النفسية والسلبية والمعانى ( الشامخات ) المرتفعات المنزهات عن الحدوث ولوازمه ( لأنه لو لم يكن موصوفا ) إلى آخر الأبيات إشارة إلى دليل استحالة أضداد الصفات الواجبة عليه تعالى ، وبيانه : لو لم يكن الله تعالى متصفا بالصفات الواجبة لاتصف بأضدادها ، كيف والواحد بأضدادها ، ولو اتصف بأضدادها لكان محتاجا ، كيف والواحد المعبود لا يفتقر لغيره ، جل الغنى المقتدر على كل شيء وكل

<sup>(</sup>۱) كما جاء في كتاب 1 تهذيب شرح الخريدة ، ص ٣٦ .

شيء إليه فقير .

۲ کما جاء أيضا في ( الدين الخالص ) جـ ۱ تحت
 عنوان:

## الجائز في حق الله تعالى

ما نصه الذي نريد كذلك أن نفهمه ، وهو أنه :

يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه ، فهو متفضل بالخلق والاختراع والتكليف والإنعام والإحسان لا عن وجوب ولا إيجاب. فلا يجب عليه شيء مما ذكر . ولا يستحيل عليه تعالى فعل ما يضر عباده ، بل يجوز أن يفعله بهم بطريق العدل ؛ إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء . فهو الخالق للإيمان والطاعة والسعادة والعافية ، وسائر النعم فضلا منه وإحسانا . وهو الخالق للكفر والمعاصى والشقاوة والأمراض والفقر ونحو ذلك عدلا منه في مملوكه ، قال تعالى : ﴿ .. وَاللّهُ يُحَنّفُ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَسَكُمُ وَاللّهُ يُخْفَقُ مِرَحْمَتِهِ عَمَن يَسَكُمُ وَاللّهُ يُخْفَقُ مِرَحْمَتِهِ عَمَن يَسَكُمُ وَاللّهُ يُخْفَقُ مِرَحْمَتِهِ عَمَن يَسَكُمُ وَاللّهُ يُخْفَقُ مَا يشاء في مملوكه ، قال تعالى : ﴿ وربك يخلق ما يشاء وَاللّهُ يُخْفَقُ مَا يشاء علي عليه عليه الله عليه والله والله يخلق ما يشاء

البقرة : من الآية ١٠٥ .

ويختار ... ﴾ (١) وقال : ﴿ فَقَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (٢) ﴿ وَلُوشَاءَ اللّهُ لَجُعَلَكُمُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهَدِى مَن لَجُعَلَكُمُ اللّهُ وَلَكِن يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِى مَن يَشَاءُ مَن وقال : ﴿ مَن يُضَلِل اللّهُ وَلَكَ هَادِى لَهُ ... ﴾ (٤) وقال : ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونِ ﴾ (٥) : فيجوز في وقال : ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونِ ﴾ (٥) : فيجوز في حقه تعالى عقلا (تعذيب) المطيع عدلا منه ؛ لأنه الخالق للطاعة مع تنزهه عن الانتفاع بها . وإنما ينتفع بها العبد الذي وفقه الله لكسبها ، (وإثابة ) العاصى فضلا منه ؛ لأنه الخالق للمعصية مع تنزهه عن التضرر بها ، وإنما يتضرر بها من خذله الله باكتسابها عدلا منه ، قال تعالى : ﴿ ... وَوَجَدُواْ مَاعِمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظُلُمُ وَلَا يَضُولُ اللّهِ باكتسابها وَيُمَا لَعُلُمُ اللّهُ باكتسابها وَيُمَا اللّهُ اللّهُ باكتسابها وَيُمَا يَعْمَلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظُلُمُ وَلَا اللّهُ باكتسابها وَيُمَا مَنْ عَمِلُ مَاعِمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظُلُمُ وَلَا اللّهُ باكتسابها وَيُمَا مَنْ أَمَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظُلُمُ وَلَا اللّهُ باكتسابها وَلَوْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) القصص : من الآية ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) البروج : ١٦ .

<sup>(</sup>٣) النحل : من الآية ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) الأعراف : من الآية ١٨٦ .

<sup>(</sup>٥) الأنبياء : ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) الكهف : من الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٧) فصلت : ٤٦ .

مَافِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغَفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّرُ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ (١) وقال: ﴿... إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ (١)

وفى الحديث القدسى : و يا بنى آدم ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة ، ولا لأستانس بكم من وحشة ، ولا لأستعين بكم من وحدة على أمر عجزت عنه ، ولا لجر منفعة ، ولا لدفع مضرّة، بل خلقتكم لتعبدونى طويلا ، وتشكرونى كشيرا ، وتسبحونى بكرة وأصيلا . ولو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم ، وحيكم وميتكم ، وصغيركم وكبيركم ، وحركم وعبدكم ـ اجتمعوا على طاعتى ما زاد ذلك فى ملكى مثقال ذرة . ولو أن أولكم وآخركم ، وانسكم وجنكم ، وحيكم وميتكم ، وحركم وعبدكم ـ اجتمعوا على طاعتى ما زاد ذلك فى ملكى مثقال ذرة . ولو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم ، وحيكم على معصيتى ما نقص ذلك من مسلكى مثقال ذرة » .

<sup>(</sup>١) البقرة : من الآية ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم : آخر الآية ١٩ ثم الآية ٢٠.

وقال تعالى: ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ عَنِ الْعَكَلِمِينَ ﴾ (١) وهم الفقراء إليه وهمو الغنى الحميد (ومن الجائز) رؤيته تعالى بالأبصار وغيرها حرقا للعادة بلا اتصال الأشعة به تعالى ولا كيفية ولا انحصار في جهة ، قال الله تعالى : ﴿ وُجُوَّةً يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَ الْاَطْرَةُ ﴾ (٢) .، ( ومن الجائز) إنزال الكتب وإرسال الرسل مبينين للناس ما نزل إليهم مبشرين الطائعين بالجنة والنعيم المقيم، ومنذرين العاصين بالنار والعذاب الأليم ، قال تعالى : ﴿ زَلَّ عَلَيْكَ ٱلْكِلْبَ إِلَّاحَقِّ مُعَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ٢٠ مِن مَّبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفَتَوَانَّ ... ﴾ (٣) ، وقال : ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَمْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِكَنْكَ... ﴾ ('') ، وقال : ﴿ تَهَارَكِهُ ٱلَّذِي نَزُّلُ ٱلْفُرْقَانَ طَلَ عَبْدِهِ عِلِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (٥) ، وقال : ﴿ . وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) العنكبوت ، ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة : ٢٢ و ٢٣ .

 <sup>(</sup>٣) آل عمران : الآية ٣ وجزء من الأية ٤ .

<sup>(</sup>٤) الكهف : من الآية ١ .

 <sup>(</sup>٥) الفرقان : الآية ١ .

ٱلْكِتَنَبَ بِنِيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) وقال : ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ (١)

هذا : ومما تقدم تعلم أنه يجب على مكلف أن يعتقد أن الله تعالى متصف بصفات الجلال والكمال التي تليق بعظمته تعالى الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة . وأنه تعالى منزه عن كل نقص ، وعن مشابهة الحوادث ، تعالى الله عن ذلك .

وقد أشار صاحب الخريدة إلى الجائز في حق الله تعالى،
 فقال :

وجائــز فــى حـقه الإيــجـادً

والتسرك والإشسقياء والإسسعياد

ومعنى هذا البيت كما جاء فى (تهذيب شرح الخريدة) ، هو : ( وجائز فى حقه ) تعالى ( الإيجاد ) أى إيجاد المكنات والإيجاد والخلق بمعنى واحد وهو تعلق القدرة بوجود المقدور ، فإن تعلقت بالحياة سمى إحياء ، وبالموت سمى إماتة ، وبالمرزوق سمى رزقا ، وهذه التعليقات هى المسماة بصفات

النحل : من الآية ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) النساء : من الآية ١٦٥ .

الأفعال ، وهي حادثة كما ترى ؛ لأنها عبارة عن التعلق التنجيزى للقدرة ، وهو حادث قطعا ( والترك ) أى ترك الإيجاد للممكنات، يعنى أن إيجاد كل ممكن أو تركه أمر جائز في حقه تعالى إن شاء فعل وإن شاء ترك ، ومن ذلك بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ورؤية البارى تعالى ، وإثابة العاصى ، وتعذيب المطيع و ( الإشقاء والإسعاد ) أى إيجاد الشقاوة والسعادة ، وإنما نص عليهما وإن دخلا في الإيجاد اهتماما بشأنهما .

\* \* فلاحظ كل هذا \_ أخما الإسلام \_ وكن دائما وأبدا على صلة بهذا الإله العظيم عن طريق هذه المعرفة التي لابد وأن تكون على هذا الأساس العقائدي الذي وقفت عليه .

وذلك حتى تكون من هؤلاء الموحدين حقا ، وأعنى بهم الذين عرفوا الله تعالى فعرفهم ، وذكروا الله تعالى فذكرهم ، فكانوا هداة مهديين ، وقادة منتصرين ، وكانوا رجالا كما تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله : ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِيهِمْ يَحِكُرُهُ وَلَا بَيْعُ مَا سُخِدَ الله عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّكُوةِ وَإِينَا اللهُ الزَّكُوةِ يَعَافُونَ يَوْمًا نَنْ قَلَّ بُغِيهِ اللهُ عَن ذِكْر اللهِ وَإِقَامِ الصَّكُوةِ وَإِينَا الرَّكُوةِ يَعَافُونَ يَوْمًا نَنْ قَلَّ بُغِيهِ اللهُ القُلُوبُ وَ الْأَبْصَدَرُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) النور : ٣٧ .

وكانوا كذلك بسبب هذا من الذين عرفوا كيف يتضرعون إليه سبحانه وتعالى بشفافية إن دلت على شيء فإنما تدل على صدق إيمانهم بالله تعالى وصلتهم الوثيقة به .

وحسبى حتى تتضح الصورة لنا أن أختم هذا الموضوع بقصيدة للأستاذ الشيخ الفاضل: إبراهيم بدوى ، نشرت بمجلة (الوعى الإسلامى)(١) وفيها يقول كلاما توحيديا من أرقى وأعظم ما قرأت في هذا المجال الذي لا يستطيع أن يرقى إليه إلا من تذوق حلاوة المعرفة ..

فإليك هذه القصيدة بنصها ، تحت عنوان :

مع الله

بك أستجير ومن يجير سواكا

فَــأُجِرُ صَــعيفا يحتمى بِحـِمـاكــا

إنى ضعيف أستعين على قسوى

ذنبسي ومعصميتي ببسعمض قمواكما

<sup>(</sup>١) العدد : ٥٤ .

أذنبت ياربى وآذتنى ذنرو

ب ما لها من غافر إلاكاً دنياى غرتنى وعَامُ وُكَ غَامِرُنى

ما حیلتی فی هـــذه أو ذاكا ؟ لو أن قلبی شك لــم يَـكُ مؤمنا

بكريم عفوك ما غوى وعصاكا يا مدرك الأبصار ، والأبصار لا

تدرى له ولِكُنْهِ له إدراكا أراك عين والعميون لها مدى

ما جاوزته ، ولا مُـــدكى لمــداكا

إن لم تكن عيني تراك فإننسسي

في كـل شيء أستبين عُـلاكا

\* \* \*

يا منبت الأزهار عاطرة الشذا

هذا الشذا الفواحُ نَفْحُ شَذَاكا

يا مجرى الإنهار : ما جر يانها

إلا انفعالة قطرة لنداكا

رباه ، هأنذا خلصت من الهـوى

واستقبل القلب الخملي همواكما

وتركت أنسى بالحياة ولهوها

ولقيت كــل الأنس في نجــواكا

ونسيست حبى واعتزلت أحبتمي

ونسيت نفسي خوف أن أنساكا

ذقـــت الهوى مرا ولم أذق الهوى

يــــــارب حــــلوا قبل أن أهـــواكـــا

أنا كنت ياربي أسير غشاوتي

وبدأت بالقلب البصير أراكا

يا غافر الذنب العظيم وقابلا

للتوب : قُلْب تائيب ناجاكا

أترده وترد صادق توبيتي ؟

حساشاك تسرفض تسائبا حاشاكا

يارب ، جئتـك نادما أبـكى عــلى

ما قدمته يداى لا أتباكي

أنا لست أخميشي من لقاء جهمنم

وعلاابها ، لكنني أخساكا

أخشى من العرض الرهيب عليك يا

ربىي وأخسشي منسك إذ ألقاكما

\* \* \*

يارب عددت إلى رحابك تائسبا

مستسلما مستمسكا بعسراكا

مالى وما للأغنسياء وأنست يسا

رب الغنى ولا يُحدُّ غناكا ؟

مالسي ومسا للأقسوياء وأنست يسا

ربى ورب الناس ؟ ما اقواكما !

إنى أويت لكل مأوى في الحيا

ة فمما رأيت أعز من مأواكا

وتلمست نفسي السبيل إلى النجا

ة فلم تجد منجى ســوى منجـاكا

وبحثت عن سر السعادة جاهدا

فوجدت هذا السر في تـقـواكـا

فليسرض عنى الناس أو فليسخطوا

فلسوف لا أسعى لغمير رضاكما

أدعوك ياربي لتخفر حسوبتي

وتعيينني وتمدني بهداكما

فاقبل دعائي واستحب لمرجاوتي

ما خاب يومــا من دعــا ورجــاكــا

يارب هذا العصر ألمُحد عندما

مسخسرت يارب له دنياكا

علمته من علمك ( النووي ) ما

علمت فإذا به عاداكا

ما كاد يطـــلق للعلا صاروخه

حتى أشاح بسوجمهه وقملاكما

واغتر حتـــى ظن أنَّ الكــون في

يمنى بني الإنسان لا يمناكا

أوما درى الإنسان أن جميع ما

وصلت إليه يداه من نعماكا ؟

أو ما درى الإنسان أنك لو أرد

تَ لظلتُ الـذرات في مَخبَّاكـا ؟

لو شئت یاربی هـوی صـاروخـه

أو لو أردت لما استطاع حِسراكا

يأيها الإنسان ، مهلا واتصد

واشكر لربك فضل ما أولاكا

واسجد لمولاك القدير فإنما

مستحدثات العــلم من مـــولاكــا

أفإن هداك بعلمه لعَجيبة

تَـزُورٌ عنه وينـــــــنـى عِطْــفاكـــا

إن النواة ولكترونات التي

بجرى يراها اللمه حمين يسراكا

ما كنت تقوى أن تفتت ذرة

مسنهسن لولا الله قسد قواكا

\* \* \*

كل العجائب صنعة العقل الذي

هو صنعة الله الذي سواكا

والعقل ليس بمدرك شيئا إذا

ما الله لم يكتب له الإدراكا لله في الآفاق آيات لَعَد

ل أقلها هو ما إليه هـــداكما

ولمعمل مما في النفس من آياته

عَجّب عُجَابٌ ليوتري عيناكيا

والكـون مـشـحـون بــأسـرار إذا

حاولت تفسيرا لها أعياكا

قل للطبيب تخطفته يسد الردى:

يا شافي الأمراض من أرداكا ؟

قل للمريض نجا وعوفي بمعدما

عجزت فنون الطب : من عسافاكا ؟

قل للصحيح يمسوت لا من علمة

مُنْ بالمنايسا يا صحيح دهاكا ؟

قبل للبصير وكان يحذر حفرة

فهموی بها : من ذا الذی أهمواكما ؟

بل سائل الأعمى خطا بين الزحا

م بــلا اصطدام : من يقــود خطاكا ؟

قل للجنسين يعيش معزولاً بلا

راع ومسرعي : ما اللذي يرعماكاً ؟

قل للوليد بكى وأجهش بالبكا

ء لـدى الـولادة : ما الذى أبكاكا ؟

وإذا تسرى الثسعبان ينفث سمه

فاسأله : من ذا بالسموم حشاكا ؟

واسأله : كميف تعيش يا ثعبان أو

تخيا ، وهـ ذا السـم يمـ لأ فاكا ؟

واســأل بطون النحل : كيف تقاطرت

شهدا ، وقل للشهد : من حـــلاكا ؟

بــل سائل اللبن المصفى كان بيـ

ن دم وفَرْث : ما الذي صَفًّاكما ؟

وإذا رأيت الحي يخرح من حسنا

يا ميت فاسأله : من أحسياكا ؟

قبل للمهواء مخسه الأيدى ويخ

في عن عيون الناس : من أخفاكا ؟

قل للنبات يجف بعد تعهد

ورعماية : من بالجمفاف رمماكا ؟

و إذا رأيت النبت في الصحراء ير

بُـو وحـده فـاسأله : مـن أرباكا ؟

\* \* \*

وإذا رأيت البدر يسسرى ناشرا

أنواره فاسأله : من أسراكا ؟

واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبـ

حد كل شيء : ما الذي أدناكا ؟

قل للمرير من الشمار : من الذي

بالمر من دون الشمار غــُذَاكا ؟

وإذا رأيست النسخل مشقموق السنوى

فـاسـأله : من يا نَخْلُ شُقُّ نَوَاكا ؟

وإذا رأيست النار شسب لهيبها

فاسأل لهيب النار: من أوراكا ؟

وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا

قمم السحاب فسله : من أرساكا ؟

وإذا تىرى صخرا تىفىجىر بالميا

ه ، فسله : من بالماء شق صفاكا ؟

وإذا رأيت النهر بالعذب الزلا

ل جرى فسله : من الذي أجراكا ؟

وإذا رأيت البحر بالملح الأجما

ج طغی ، فسله : من الذی أطـغاکا ؟

وإذا رأيست الليل يغشمي داجيا

فاسأله : من يا ليل حاك دجاكا ؟

\* \* \*

وإذا رأيت الصبح يُسفر ضاحيا

فاسأله : من يا صبح صاغ ضُحاكا ؟

هذى عجمائب طالما أخمذت بها

عيناك وانمفستحت بمها أذناكما

والله في كــل العــجائب مــاثـل

إن لمم تكمن لتراه فهمو يراكا

يأيها الإنسان ، مهلا ، ما الذي

بالله جــل جـلالــه أغــراكـا

حساذر إذا تخزو الفضاء فربسما

ثَأَرُ الفضاء لشفسه فغيزاكا

ر .. اغز الفضاء ، ولا تكن مستعمرا

أو مستخلا باغيا سفًاكا

سَخَّرُ نشاط العلم فـى حقــل الــرخــا

ء يصمغ من الذهب النضار ثراكا

سخسره يملك بالسلام وبالتعا

ون عمالما متناحرا سفًاكما

وادفع به شر الحياة وسسوءها

وامستح بنعمى نوره بتؤسكا

العلم إحياء وإنساء ، وليد

ـس العلم تـدميـرا ولا إهــلاكـا

فإذا أردت العلم منحرفا فسمسا

أشقى الحياة به وما أشقاكا!

\* وهكذا كما رأيت \_ أحما الإسلام \_ يستطيع المؤمن الصادق في حبه لله تبارك وتعالى أن يترجم حبه هذا ، بهذا التوحيد

الخالص الذى إن دل على شىء فإنما يدل على أن قائل هذا الفكر السليم قد عرف الله تعالى حق المعرفة ، وحسبه هذا ؛ لأنه كما يقول أحدهم :

من عسرف الله فسلم تغسنه

مسعرفة الله فسذاك الشسقسي

فلتكن إن شاء الله تعالى من أهل المعرفة حتى تكون من السعداء لا من الأشقياء .

والله ولى التوفيق ،،

خادم القرآن والسنة

طه عبد الله العفيفي

### وختاما أخا الإسلام :

وبعد أن وقفت معى على تلك الأساسيات العقائدية الهامة التى كان لابد وأن نقف عليها بوصفنا مؤمنين بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد عليه نبيا ورسولا \_ أرجو أن تكون مؤكدا لكل هذا بالتوحيد الخالص ، الذى ينبغى أن يكون منزها عن الانخراط في (سلك) الفرق الضالة التى منها (١) :

- \* المعتزلة : التي كان احتكامها في البدء إلى الرأى المجرد دون النقل ، وإلى الفلسفة دون النبوة ، ثم سرعان ما جنحوا إلى لوثة بجردية موغلة في الضلال أفضوا منها إلى متاهات الزيغ والإلحاد ، وإن كان بدأ أمرهم بالرد على النصارى والفلاسفة اليهود .
- \* والخوارج: وقد افترقوا على نحو عشرين فرقة يقال لهم الحرورية نسبة إلى موطنهم الأول حروراء وهى بلدة بظاهر الكوفة. كما يقال لهم الشراة نسبة إلى ما زعموه أنهم شروا أنفسهم من الله.

<sup>(</sup>١) كما جاء في مقدمة الكتاب ( العلو للعلى الغفار ) للأستاذ المراجع لأصوله : عبد الرحمن محمد عثمان .. بتصرف .

كما يقال لهم النواصب نسبة إلى الناصب أو الناصبي الذي غلا في بغض على رضى الله عنه ، ونصب نفسه لحربه .

وبدأ أمرهم بخروج عبد الله بن الكواء اليشكرى عن طاعة أمير المؤمنين عَلِيّ بعد أن كان من قواد جنده وأهل النجدة والبأس من رجاله ، وتلاه شيث ابن ربعى ، وكان من قواد على أيضا ، وهو الذى جمع الخوارج ووحد صفوفهم .

ويجمع الخوارج \_ على احتلاف طوائفهم \_ على إكفار عثمان وعلى والحكمين (١) ومن رضى بالتحكيم أو بأحد الحكمين ، وإكفار مرتكب الذنوب والخروج على السلطان الجائر. ومن فرقهم :

الأزارقة : أتباع نافع بن الأزرق الحنفى ، وهم أشد فرقة
 فيهم بأسا ، وأكثرهم عددا ، قالوا : كل صاحب ذنب مشرك .

\* النجدات : أتباع بخدة بن عامر الحنفى ، قالوا : من نظر نظرة أو كذب كذبة \_ ولو صغيرة \_ فأصر عليها فهو مشرك ، ومن زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر فهو مسلم إن كان على

<sup>(</sup>١) وهما عمرو بن العاص ، وأبو موسى الأشعرى .

مذهبهم .

- \* الصفرية : أتباع زياد بن الأصفر قالوا : كل ذنب ليس فيه حد فهو كفر وصاحبه كافر ، ووافقوا جملة ماقالته الأزارقة .
- \* أما الغلاة : فقد قالوا بإلاهية على والأثمة وأسقطوا الفرائض وأباحوا المحرمات وقلدوا السبئية عليهم لعنة الله .
- \* أما المعتزلة: فقد غاصوا فيما لا نجاة لهم من بحوره ، فما يتعلق أحدهم بقشة حتى تصرعه لجة ، وما يخلص من أحبولة حتى يقع في أحابيل ، تفرعوا إلى حوالي عشرين طائفة اتفقت كلها على نفى صفات البارى سبحانه جل جلاله وأنه ليس له (سبحانه) علم ولا قدرة ولا إرادة ولاسمع ولابصر ولا حياة ، الخ، واتفقت طوائفهم على أن الله \_ سبحانه \_ لا يرى نفسه ولا يرى شيئا ، سبحانه عما يقولون وتعالى علوا كبيرا :
  - \* ومن طوائفهم الواصلية : أتباع واصل بن عطاء .
- \* ومن طوائفهم الهذيلية أتباع العلاف ، والنظامية أتباع ابن يسار ، كان أبو الهذيل العلاف خاله .

- ومنهم المعمرية : أتباع معمر بن عباد .
- \* ومنهم البشرية : أتباع بشر بن المعتمر ، وله أراجيز تبلغ . أربعين ألف بيت في وصف ونصرة مذهبه في الاعتزال .
  - ومنهم الإسكافية : أتباع محمد بن عبد الله الإسكافى ،
     ويزعم قدرة الله على ظلم الأطفال دون الكبار .
    - ومنهم الثمامية : أتباع ثمامة بن أشرس النميرى مولاهم .
  - \* ومنهم الجاحظية : أتباع عمرو بن بحر الجاحظ ، وهوضال مفسد حسن البيان ، أظهر القول بخلق القرآن ، واستحدث القول بالجوهر والعرض ، واختلق الكلام في الصفات : أهي نفس الذات أم بائنة عنها . وعارضه وأضرابه بعضُ مثبتي الصفات فَغلا بعضهم حتى صاروا إلى التشبيه والتجسيم .
  - ومنهم الجبانية : أتباع أبى على الجابى ، وفرقهم كثيرة موغلة في الضلال والزيغ والإلحاد .
- \* ومثلهم البهشمية : أتباع أبى هاشم وابنه ، وقد خالف أباه في تسع وعشرين مسألة ، تماما كما خالف أبوه شيخه أبا الهذيل العلاف في قرابة العشرين مسألة .

- \* أما الفرق الأخرى ذوات المقاصد الخبيثة التي عملت على إفساد عقائد المسلمين فمنهم :
- \* المرجئة : الذين قالوا : ليس لله على عباده فريضة إلا الإيمان ، ومن آمن فقد عرفه ، ومن عرفه فليفعل ما يشاء .

والإيمان عندهم هو الإقرار بالشهادتين فقط ، وسموا المرجئة لأنهم أرجئوا العمل والطاعات ، أى أخروها عن الإقرار . والفرائض عندهم ليست عبادات بل طاعات ، صاروا إلى خمس فرق ، منها المريسية أتباع بشر المريسي الذي يقول : إن السجود للصنم ليس بكفر، إنما هو دليل على الكفر وإن القرآن مخلوق .

ومنهم السيبائية الذين يقولون بأن الله سيب خلقه ليعملوا <sub>.</sub> ماشاءوا .

\* والجهمية : قالوا : إن الله سبحانه لا يعلم ما يكون ، وإن كلام الله وعلمه حادث وإنه لا فعل لأحد غير الله ، وأفعال البشر اضطرارية ، وهم أتباع جهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم أول زنديق أظهر بدعة القول بخلق القرآن .

والجهمية صاروا إلى طوائف كثيرة ، منهم المعطلة ، والزنادقة الذين يقولون لا رب مادام يدرك بالحواس ، وكل ما يدرك بالحواس فهو مخلوق فليس برب .

\* والجبرية : الذين ينسبون الفعل كله لله ، وينفون عن الخلق الكسب والاستطاعة ، وقد صاروا إلى طوائف منها : النجارية زعموا أن الله يعذب الناس على فعله لا فعلهم .

ومنها السابقية قالوا : السعيد لا تضره ذنوبه ، والشقى لا تنفعه طاعته .

\* والكرامية : أتباع محمد بن كرام ، قالوا : إن معبودهم محل للحوادث، وإنه جسم له حد واحد من الجانب الذى على العرش ، ولا نهاية له من الجانب الآخر . وهم يرون التلفظ بالشهادتين كافيا ولو مع بقاء النفاق والزندقة في القلب ، وإن الله له ثقل تنفطر منه السماء .. الخ ، وسوى ذلك من المقالات التي بلغت غايات الشناعة ، لعن الله قائليها لعنا كبيرا .

\* \* وقد قرأت أن صبيغ بن عسل من أهل مصر ذهب إلى عمرو بن العاص رضى الله عنه يسأله عن تفسير قوله تعالى:

و الرحمن على العرش استوى ، فيقول له : ليس عندى علم ذلك ، وإنى مرسلك إلى من عنده علم ذلك ، ويبعث به إلى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ومعه كتاب يقول فيه : ياأمير المؤمنين إن هذا الرجل يسأل عن متشابه القرآن .

فلما قدم الرجل وقرأ عمر الكتاب غضب حتى استبان فى وجهه الغضب ، وقال : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله صبيغ . فقال وأنا عبد الله عمر، وقام إليه يضربه بعرجُون النخل حتى أدمى رأسه فيقول صبيغ : حَسبُكَ يا أمير المؤمنين ، قد ذهب والله الذى كنت أجده فى رأسى ، ثم نفاه إلى البصرة ، وأمر أن يهجر سنة فلا يكلمه أحد .

وكان على رضى الله عنه يقول : لو وجدت رجلا من أهل القدر لأخذت بعنقه ولا أزال أضربه حتى أكسر عنقه ؛ فإنهم يهود هذه الأمة .

\* \* فلاحظ كل هذا \_ أخا الإسلام \_ حتى تخذر الوقوع في كل تلك الفتن .. وحسبك أن تكون كالإمام فخر الدين الرازى الذى قال في كتابه : ( أقسام الذات ) بعد أن مر ببعض التجارب

الفكرية التي كادت أن تفتنه، لولا لطف الله به :

نهاية إقدام العقول عقال.

وغماية سمعني العمالمسين ضمللل

وأرواحناً في وحشة من جسومنا

وحساصل دنيانا أذى ووبسال

ولم نستفد من بحثنا طــول عمـرنــا

سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

ثم يقول فيه: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى غليلا ،ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن ، أقرأ فى الإثبات: ( الرحمن على العرش استوى ) و ( إليه يصعد الكلم الطيب ) وأقرأ فى النفى ( ليس كمثله شىء ) ، (ولا يحيطون به علما ) ومن جرب بجربتى عرف مثل معرفتى .

اسأل الله تعالى أن يقينى وإياك شر الفتن ، ما ظهر منها
 وما بطن ، وأن يجعلنى وإياك من أهل التوحيد الخالص ، آمين.



#### مراجع الكتاب

- القرآن الكريم
- \* مختصر تفسير الإمام الطبرى .
- رياض الصالحين ــ للإمام النووى .
- \* الدين الخالص ـ للإمام محمود خطاب السبكي .
  - \* منهاج المسلم \_ للإمام أبي بكر الجزائري .
  - . \* رسالة التوحيد\_ للإمام الشيخ محمد عبده .
- الفتاوى الأمينية ــ للإمام أمين محمود خطاب السبكى .
  - هذه دعوتنا \_ للإمام عبد اللطيف مشتهرى .
    - \* فقه السيرة \_ للشيخ محمد الغزالي
- \* مع الله \_ نظرات في الكون والحياة \_ للأستاذ عبد الجواد رجب .
- للكون إله \_ مدخل إلى التوحيد \_ للشيخ عبد العزيز كامل الشهابي .

- \* تهذیب شرح الخریدة \_ في علم التوحید \_ للأستاذین حسن السید الهوبي ، أحمد الطنطاوي جمیل .
- \* البحوث الدينية ( التوحيد ) \_ للأستاذين : يوسف مصطفى الحمادي ، محمد محمد الشناوى .
  - \* شرح أحكام الإسلام \_ للعلامة الشيخ عبد العزيز النابلسي .
    - \* مذكرات التوحيد \_ لفضيلة الشيخ عبد الرحيم مكى .
      - منهاج الصالحين \_ للأستاذ عز الدين بليق .
      - \* وصايا الرسول عَلَيْهُ \_ للشيخ طه عبد الله العفيفي .

# الفهرس

| الصفحا                              | الموضوع        |
|-------------------------------------|----------------|
| o                                   | الأهداء .      |
| γ                                   | تقديم هام.     |
| بارك وتعالى ؟                       | من هو الله ت   |
| الحسنىا                             | أسماء الله ا   |
| ء الحسنى                            | شرح الأسما     |
| -رة الله                            | من دلائل قد    |
| لة على وجود الخالق سبحانه وتعالى ٨٧ | البراهين الداا |
| ة والتقليد والدليل                  | حقيقة المعرف   |
| يد في عقائد التوحيد                 | المعرفة والتقل |
| ان وبيان المذاهب فيها               | حقيقة الإيم    |
| رم وبيان المذاهب فيه ِ              | حقيقة الإسا    |
| ارع منافيا للايمان بينين ١٢٨        | ما اعتبره الش  |
| حق الله تبارك وتعالى                | الواجب في      |
| حق الله وما يستحيل عليه             | ما يجب في      |

| مفحة  | 네 .    | الموضوع             |
|-------|--------|---------------------|
| ۱۷۸   | •••••• | عقيدة أهل السنة     |
| ۱۹٦   | •••••  |                     |
| 719   |        | المستحيل في حق الله |
| 445   | لی     |                     |
| ۲۳.   |        | قصيدة : « مع الله » |
| 7 £ £ |        | <del></del>         |
| 707   |        | •                   |



كما سيرى الأخ المسلم . . يدور حول موضوع من أهم الدروس العقائدية . . ألا وهو : ( الصفات الواجبة والمستحيلة والجائزة في حق الله تبارك وتعالى ) .

- ولسوف يتأكد للأخ المسلم بعد قراءته أنه كان من الواجب عليه أن يدرسه ويقف على تفاصيله . . حتى يعرف الله تعالى حق المعرفة . . وحتى يطمئن كذلك على عقيدته . . وذلك من خلال تلك الأدلة والبراهين الساطعة التى سيكون بسبب معرفتها إن شاء الله من أهل العقيدة الصحيحة . . (عقيدة أهل السنة ) التى سيقف عليها في هذا الكتاب . .
- هذا بالإضافة إلى أنه سيقف كذلك على تعريف الإيهان والإسلام وبيان المذاهب فيهها . . مع الإشارة فى ختام هذا الكتاب إلى بعض الفرق الضالة التى نسأل الله تعالى أن ينجينا منها ومن ضلالها . . . اللهم آمين ، ،

الناشر

